## صورة المسرأة بين السياب وأدونيس



أثير محسن الهاشمي جامعة القادسية - العراق





# صورة المرأة بين السياب وأدونيس

#### اثير محسن الهاشمي

عالم الكتب الحديث دار نيبور إريد – الأردن العراق- محافظة القادسية

### حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولى

2011-1432

رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية (2010/7/2484)

811.09

الهاشمي، أثير محسن

صورة المرأة بين السياب وأدونيس / أثير محسن الهاشمي. - اربد: عالم الكتب الحديث، 2010.

( ) ص

(2010/7/2484) :. ] ..

الواصفات: / الشعر العربي // النقد الأدبي // التحليل الأدبي // الشعراء العرب /

- \* أعدت دائرة المكتبة الوطنية بياتات الفهرسة والتصنيف الأولية.
- " يتحمل المؤلف كامل المسؤولية القانونية عن محتوى مصنفه ولا يعبَر هذا المصنف عن رأى دائرة المكتبة الوطنية أو أي جهة حكومية أخرى.

ردمك: ISBN 978-9957-70-434-6

Copyright © All rights reserved



Modern Book World

للتشر والتوزيسه

إزيد- شارع الجامعة- بجانب البنك الإسلامي

تللون: (27272272~ 00962 خلوى: 5264363/ 079 المكس: 27269909 - 27269909

صندوق البريد: (3469) الرمزي البريدي: (21110) www.almalkotob.com almalktob@hotmail.com almalktob@vahoo.com



دار نيپور

للطباعة والنشر والتوزيع

العراق - محافظة القادسية مويايل 009647808994764 مانف 0096434207 009647702466027

Email: dar nippur@yahoo.com

#### الإهداء

إلى امرأة ضحّت من أجل أن تكون أم.... إلى أمي... التي حملتني وهناً على وهن... مع كل الاعتزاز.....

الليل يستر ما في الغيب من عجب والشمس تُظهر ما الظلماء تستره والشخص أن كان أنثى ليس يذكره حتى إذا حاءت الأخرى تذكره والجود أصل وضد الجود ليس بذي أصل ولكن عبن الحود تظهرُهُ ابن عربي

- المرأة مصدر خير أو شر، وفي كلا الحالين ملح طعامنا فيكتور هيجو
- المرأة مثل الزهرة اذا أقلعت من مكانها تتوقف عن الحياة شكسبر
- الرجال يصنعون عظائم الأمور، هذه حقيقة ولكن النساء يصنعن الرجال، هذه حقيقة ننساها دائما فرانسواز ساجان
  - ما أقدس الرجال لو كان حبهم لله يعادل حبهم للمرأة كونفوشيوس

#### فهرس الكتاب

| الصفحة  | الموضوع                                 |
|---------|-----------------------------------------|
| 1       | المقدمة                                 |
| 5       | مدخل                                    |
|         | البابواللاق                             |
| 15      | صورة الرأة التقليدية                    |
| 17      | المبحث الأول: الصورة التقليدية للسياب   |
| 53      | المبحث الثاني: الصورة التقليدية لأدونيس |
| <b></b> | (فياب(الثاني                            |
| 63      | المسورة الرمسزية                        |
| 65      | المبحث الأول: الصورة الرمزية للسياب     |
| 81      | المبحث الثاني: الصورة الرمزية لأدونيس   |
|         | وقباس وانتال                            |
| 93      | نماذج موازنة بين الشاعرين               |
| 95      | المبحث الأول: التشابه والاختلاف         |
| 101     | •                                       |
| 102     | المبحث الثاني: الصور الشعرية            |
|         | الأستعارة                               |
| 105     | التشبيه                                 |
| 110     | رسائل السياب الى ادونيس                 |
| 112     | انطباعات ادونيس حول السياب              |
| 113     | صور السياب وادونيس                      |
| 117     | المصادر                                 |
|         | المصهدعان                               |

٥

#### القدمة

حاولت في هذا الكتاب أن أتطرق إلى مضمون (المرأة) وكيفية توظيف هذا المصطلح أو العنصر في الشعر، واتخذت من شعر بدر شاكر السياب وأدونيس أنموذجا أحاول فيه دراسة الصور الفنية التي استعملها كل شاعر في قصائده.

وحاولت أن اخرج من الإطار الكلاسيكي القديم للراسة أي عنصر أو أي ظاهرة على شكلها التقليدي إلى إطار جديد، تضمنته بثلاثة أبواب، الباب الأول: صورة المرأة التقليدية، وجاء هذا الباب من مبحثين، المبحث الأول: صورة المرأة التقليدية في شعر السياب، وأعتقد أن هذه الصورة هي الصورة الأهم لان أي شاعر أكثر ما يستعمل في كتاباته هي تعبير عن الصور التقليدية وأكثر ما يكون هذا التعبير اساسيا وذات مضامين لا تبتعد كثيرا عن محتواها، وتوحي إلى الأسس العامة التقليدية في الشعر، والسياب استعمل صورة المرأة التقليدية عاولا أن ينحى الاتجاه التحرري للمرأة وكذلك بوصفها الصورة الأهم في ينحى الاتجاه التحرري للمرأة وكذلك بوصفها الصورة الأهم في قصائده.

أما المبحث الثاني، كان صورة المرأة التقليدية في شعر ادونيس، فالشاعر ادونيس كان الشعر بالنسبة إليه هو الحياة، والحياة هي المرأة.

والباب الشاني المصورة الرمزية، جاء على مبحثين، المبحث الأول: صورة المرأة الرمزية في شعر السياب، والمبحث الشاني: صورة المرأة الرمزية في شعر أدونيس.

الدراسة لمصورة المرأة لكلا المشاعرين كانت متشابهة بعض الشيء، الا ان البيئة والظروف ربما اختلفت بعض الشيء عند المشاعرين لهذا جاءت القصائد مختلفة في الشكل والمضمون.

أما الباب الثالث فقد تضمن تماذجا من الموازنة بين الشاعرين من حيث الصورة الشعرية وكذلك الأختلاف والتشابه في توظيف صورة المرأة بينهما، مع ذكر بعض الرسائل المتبادلة بين الساعرين، وأهم الذكريات التي كتبت عنهما، وبعض الصور النادرة التي تمثل علاقة السياب بادونيس.

الكتاب جاء بإطار خاص صر بمراحل تجسيد صورة المرأة في قصائد الشاعرين، فالسياب مثلا جسد هذه المصورة من خلال تنوع لأحداث حياته التي مر بها، وكذلك ظروفه الخاصة والتي كانت مؤلمة للغاية مما جعلته يؤثث لغة رصينة بشكلها ومضمونها.

فكانت المرأة بالنسبة إليه هي مفتاح للخلاص، وأسطوانة لا تكف عن المدوران، فهمو شاعر ذكي يعرف كيف يوظف الأشكال والمضامين معا.

فكانت صورة الأم التقليدية هي الصورة الطاغية في بداية حياته الشعرية مرورا بجبيباته التي أحبهن في حياته، وصولا بزوجته إقبال السي كتب عنها قصائده وهو في مرحلة النضج الفني والشعري على الرغم من انه كان في حالة يُرثى لها، هذه العوامل ربما هي التي جعلت قصائده تتميز عن غيره من قصائد الشعراء الآخرين.

أما ادونيس فكانت المرأة بالنسبة لمه هي انحوذج للوصف الأنثوي، المرأة عند ادونيس هي الأنثى صاحبة الجسد الأنثوي ذات الأغراء والتبهرج، انها الكينونة الدائمة في خياله.

لم يكن ادونيس يجسد صورة المرأة بأسماءها الحقيقية، وانما كانت صورة المرأة عنده (أمرأة فقط من غير اسماء ولا مسميات، لا زوجة ولا حبيبة تسعرف من خلال اسمها) فقد وصفها بأنها امرأة انثى تمتلك من مواصفات الأنوثة، ومواصفات الجمال ما لا يمتلكه كائن آخر، كذلك أعطت لنا مصطلحاته المكشوفة تضمينات لغوية وفنية رائعة زادت من جمالية نصوصه الشعرية، والشاعر كان متميزا هو الآخر في هذه الناحية الا ان قلة المصادر أو الدراسات جعلتنا نختصر الدراسة عليه بتحليل مجموعاته الشعرية أكثر من الدراسات النقدية المكتوبة عنه.

أما الصورة الرمزية التي استعملها كل شاعر، فكانت على شكل إيجاءات أو رموز أيضا مرت بمراحل لا تقل أهمية عن المراحل التقليدية لكنها مراحل بسيطة اقل شأنا منها.

ربما يكون الاختلاف أو التشابه في توظيف قصائد الشاعرين هـو ما يعطي لذة القراءة.

والأكتـشاف الجديــد مــا هــو ألا مهنــة المتلقــي حــين تكــون --مرتكزاته القرائية - هـي محور أكتشاف للأشياء.

وفي الختام لا يسعني ألا أن اعتذر عن أي سهو او خطئ، و أتمنى أن أكون قد أوصلت نبذة مختصرة عن صورة المرأة في قـصائد شـاعرين رائعين هما السياب وادونيس.

#### أثير 2009

#### مدخل

يتلو الشعر أحزانه، وينقاد تحت وطأة الظروف التي تقيده بانفتاح مأساتها، هذا الحزن هو حزن جديد، بطعم موت غريب، الحون اللذي يتجلى في استدارات شائكة تدخل ضمن مسار فكري، يتخذ من الواقع معطيات - غرائبية - تندرج ضمن منولوج داخلي وآخر خارجي، يسهم في تغيير اكتفاء الذات وتغيير مسارها إلى مسارات أخرى.

الشعر العربي الحديث، اتجه اتجاها جديدا في تقديم الفكرة المراد طرحها، وهو ما يحدث تغييرا في الصور الشعرية، وهذا ما رأيناه لهيمنة أفكار ومعطيات وقياسات أضيفت إلى الشعر الجديد، فالجوع مثلا تجلى لأن يكون أفواها تلهم الإنسان ليكون طعاما لها..

هكذا ولدنا من نطفة الحرب لنكون بارودا للموت، أو نعيش بلا منافذ إلا مع انتصاب حرقة المشمس أو جفاف الأنهار لتكون المشهوة جائعة في ظل الفقر والموت الذي أصبح لا قيمة لأجسادنا ولا لأرواحنا لأنها تموت بتفاهة.

هكذا بدأنا وهكذا نشأنا كسلحفاة يقضمها ظهرها مـن شـدة مـا تحمل، فكم حملنا الحروب على أكتافنا ! ولم نزل نرقب اختفاءها.

انسان وُلد في رائحة الحروب، ومات كطعام ِ لها، في زمـن ِ أغـبر يعلمنا كيف نقاتل او كيف نموت، أهكذا يصير الإنسان ؟

أصبحنا زجاجا من دخان.. نتطاير أينما هبت الـريح، أو نتكـسر أينما تساقطت أعمارنا.

هكذا كنا في أدينا الحديث..

كل ما كتبناه كان شعرا يُـراد له ان يكــون شــعرا ختــصا بفلــــفة الحــوب والحــرمان والجــوع.

الشعر العربي الحديث، شعر واقعي جديد، اتجه اتجاها معرفيا على الرغم من عشوائيته المستكينة تحت فراسة المصطلحات الحديثة التي دخلت إلينا بعد تأثر اكثر الشعراء بالشعر الغربي..

امتد الوقت فامتـد المـوت معـه، وقـصر العمـر فنـسينا طقـوس آخرتنا، بحثنا عن الدنيا ففاجأتنا المعجزات..

سكبنا الماء على السراب فجف رحيقنا من النظر إليه..

تعلمنا ان الحياة من المحرمات لأنها أسكرتنا من غير خمرة، أ'صبنا بداء السياسة فتعلقت أصابعنا بمحبرة الفقر، تكدست حواجزنا الكونكريتية فاشممنا رائحة السمنت بدلا من رائحة الزهور، غيرنا بحور الشعر فتمارضنا بداء الشتيمة الأدبية، توارثنا الحرب فزدناها لظى.

فحين نراود انفسنا عن أهلة الكلام تلمد طقوسنا أعيادا للّغة تاركة ورائها مدبغة الأحزان تدق كأضحية باردة فوق شبهات الموت او الغياب، فتعدو الشهوة سارية تندب حظها لأن المغزل بلا حياكة كعود ميت.

هكذا نحن، كمغازل ميتة..

شهواتنا بلا خيوط وبلا حياكة..

الأنثى تصلي فوق - اريكتها - ناسية كل طقوس زيها الجامعي وحبها الأول، والعاشق نسى وجمع العاقول، ورائحة القرنفل اللذين ماداما الافي أحجيته المستفيضة دما.

الأبواب جميعها مقفلة، الا باب الولوج الى اللغة، اللغة تهدي من يشاء الى الأحلام، باعتبارها ملاذا آمنا للعاشقين الخاسرين.

ثمة وجع لإنسان لم يحصل الا على ذكريـات أهلتــه لان يكــون شاعرا فذا.

الشاعر كان انسانا لذكريات غادرت كينونته، فأصبح استاذا لكل الذكريات، انه الشاعر بدر شاكر السياب، الشاعر الذي حاك خيوط عشقه الاول موائدا باردة لأكلى صبره..

وثمة شاعر آخر أثار الدهشة في نفوس الآخرين، لأنه كان كاتبا رائعا، استطاع ان يكون إناء للشعر، لأكثر من نصف قرن، ولم يزل يمد الفكر العربي بآراثه وشعره، فما انفك عن القصيدة ولا انفكت القصيدة منه، انه الشاعر على احمد سعيد (ادونيس).

#### السياب وتجربته الشعرية

ولد الشاعر بدر شاكر السياب في جيكور بجنوب العراق، عام 1926 ومات في الخامس والعشرين من ديسمبر عام 1964، أي انه عاش نحوا من اربعين عاما<sup>(1)</sup> يعتبر السياب من من رواد الشعر الحر في العراق، تأثر شعره بالآداب الاجنبية وفي مقدمتها الشعر الانكليزي، له مجموعة من الدواووين ابرزها (ازهار ذابلة)، (انشودة المطر)، (شناشيل ابنة الجلبي)، (منزل الاقنان)، (اقبال) (2).

عاصر السياب في شبابه مرحلة سيئة من تـأريخ وطنه المثقل بسلبيات الاحتلال الانكليزي والحكومات شبه العميلة، وما صاحب ذلك من انحطاط اجتماعي والاختلافي العلاقات الانسانية، ومن هنا كان وعيه بان تكون الكلمة لديه معبرا للدفاع عن وطنه وشعبه (3). وهـذا ما ذكره الشاعر عبد الرزاق عبد الواحد عن ذكرياته معه، اذ كان الشاعر عبد الرزاق عبد الواحد على المعاناة الانسانية والشعرية لهذا الشاعر الكبير، اذ يعبر عبد الرزاق عبد الواحد بقوله:-

((كان بدر شديد النحافة، يداه وساقاه مثل اعواد القصب، اذكر اننا في عام 1947 كنا في تظاهرة طلابية عارمة احتلت ساحة القشلة، فصعد بدر على سقف سيارة وبدأ ينشد قصيدته الرائعة:

<sup>(1)</sup> يوسف نورعوض، رواد الشعر العربي الحديث، ص157

<sup>2)</sup> مقال احمد خليل طه، رحلة النهر والموت، مجلة الدليل ص82، العدد الأول ايار 2004

<sup>(3)</sup> د. طه وادي، جماليات القصيدة المعاصرة، ص17

بسمة النور في ثغور الجراح كلما لحت في خيال الطواغيت ذاب قيد على اللظى وتراخت

انت قبل الصباح، نجم السباح والمبست مرقسد السسفاح قبضات على حطام السلاح<sup>(1)</sup>

اما صديقه عبد الوهاب الشيخلي، فكان هو الآخر يصفه وصفا دقيقا، مما يقرب علينا حالة السياب الحياتية، وظروفه التي كان يعيشها، اذ يقول:-

((في نهاية الاربعينات ومطلع الخمسينات من القرن العشرين بدأ اسم الشاعر بدر شاكر السياب يتردد في المحافل الأدبية والفنية في بغداد. وشاءت الصدف أن نعمل معا في النهار بمديرية الأموال المستوردة ومساء في جريدة الشعب ومجلة الأسبوع. وفي عام 1957وعلى أثر عودته من لبنان أجريت معه حواراً نشر في مجلة الأسبوع قبل أن يعين سكرتيراً لها ببضعة شهور جاء فيه: إذا قدر لك أن تلتقي الشاعر بدر شاكر السياب دون أن تعرفه من قبل، فستحسبه كاتباً بسيطاً في إحدى الدوائر، أو معلماً خاب أمله في الترقية منذ زمن بعيد. جسم نحيل هزيل، بسيط في ملبسه، يسير بصورة مستعجلة متأبطاً كتابه. أكثر قراءاته بالإنجليزية. يكره الزيف يسير بعواء والعظمة.

سألت السياب عن رأيه في بعض الشعراء المذين يزاولون نظم الشعر الحر في لبنان فأجاب قائلاً: هناك يوسف الخال وخليـل حـاوي والشاعر السوري (أدونيس).

(1)

مقال عبد الرزاق عبد الواحد، صحيفة الزمان، العدد 2987- 6 ايار 2008

كان السياب يحمل كتاباً باللغة الإنجليزية للشاعر (ت. س. اليوت) فقلت له: ما هذا؟ فقال: هذا الكتاب يعود لشاعر عظيم تعلمنا منه الكثير في بجال الشعر الحر وقد حاول بعض الشعراء العرب تقليده ففشلوا لضعف في اللغة العربية أو الإنجليزية. وهنا طلبت من الشاعر بدر السياب أن يتحدث عن تجربته الشعرية فقال: كان الحافز الأول لكتابة الشعر الحر بعد أن قرأت الشعر في اللغة الإنجليزية فلاحظت تعدد التفعيلات في أبيات الشعر وعدم انقطاع المعاني من بيت لآخر كما هو الحال في القصيدة العربية. فبدأت الكتابة وفق نسق جديد من التفعيلات مع أجواء وأفكار جديدة تنسجم مع روح العصر. وأضاف السياب قائلاً: وللحقيقة والتاريخ لاحظت أيضا أن الموشحات الأندلسية تتسم بطابع خاص تجد في بعضه ملامح الشعر الحر)) (1).

اما الشاعر محمد الماغوط، فكان يعبر عنه بطريقته الخاصة، ويصف ذكرياته معه،اذ يقول: ((في عام 1960، كنت عاطلاً عن العمل. وكانت العروبة نفسها عاطلة عن العمل، ويا ليتها ظلت كذلك.. وكنت حينذاك ضيفاً على مجلة "شعر" وأسرة التحرير كلها ضيفة على صاحبها يوسف الخال. ويوسف الخال ضيفا على شارع السادات في رأس بيروت. في هذه الأثناء حل بدر شاكر السياب (بأناقته المعروفة) ضيفاً على الجميع، وهو يمشي قدماً في الشرق وقدماً في الغرب بسبب تباشير الروماتيزم في ركبته. ولما كان بريئاً وساذجاً ولا يعرف أن يتحرك بمفرده فقد كلفني يوسف الخال بمرافقته طوال إقامته هناك، وأوصاني وهو يسلمني إياه: لا تعذبه، إنه شاعر كبير.

(1)

مجلة العربي الكويتية، الخميس - يناير 2004 / العدد 54

ومن أول المشوار توطدت عرى الصداقة فيما بيننا، خاصة بعمد أن أهداني في لحظة انفعال كرافيت من نوع سيلكا أو سمكا، لم أعد أذكر، عربوناً على صداقتنا الأبدية، وبمدأت مهمتي في إطلاعه على الحياة الثقافية في بيروت فأخذته من ذراعه وقلت له: هذا هو المشارع الفلاني، وهذه هي السينما الفلانية.

ولكن ما أن انتهينا من الشوارع العريضة والمناطق السكنية، وبلغنا منطقة الأسواق التجارية والشوارع المزدحة، حتى أخذت بعض المتاعب تواجهني في مرافقته. فقد اكتشفت ان المسكين لا يستطيع التسكع كالمراهقين أكثر من عشر دقائق أو ربع ساعة. بعدها يأخذ في الترنع والدوران حول نفسه وحول مرافقه.

وفي باب ادريس حيث رافقته لـشراء بعض الهـدايا لأم غيلان التعبني أكثر من ثلاثة صفوف في سن الحضانة، إذ ما أن يمر بزقاق أو زاروب فرعي حتى يترك طريقه الأصلي ويسلكه، وما أن يرى أي باب مفتوح حتى يدخله. باب دكان أو باب مستودع، ويتابع حديثه عن صلاح عبدالصبور وعمر أبو ريشة.

لكن في الأمسية الشعرية التي أحياها مساء في بيروت، انقلب إلى شخص آخر لم أعرفه ولم أرافقه خطوة واحدة من قبل. حتى إنني عندما رأيته يحدق بالحضور فردا فردا بكل ثقة وثبات، خفت منه، وانتقلت من الصف الأول إلى الصف الثامن أو التاسع، ومن هناك أخذت أراقبه، كل ما فيه كان كبيرا. قلبه، موهبته، رأسه، أذناه، ما عدا جسمه. كان المسكين، رأس.

وعندما تقدم من الميكروفون تحت الإضاءة نصف الخافتة، أمحبت ملامحه كلها، ولم يبق بارزا منها أمام الجمهور سوى أسنانه، كانت جاحظة من خلال شفتيه بوضوح فيزيولوجيا وايىديولوجيا حتىي كادت تغطى الصف الأول من الحضور. وسبط النصمت المطبق، صبرح بقصيدته الجزائرية الشهيرة من قاع قبري أصيح حتى تضج القبور)) (1) وبهذا يمكننا القول ان السياب بدأت القصيدة عنده تتخذ شكلا جديدا، نتيجة لتغير ظروف إجتماعية وثقافية عامة، ومنها ما ذكرناها عبر ذكريات اصدقاء السياب، وهذه الظروف تؤدى بالمضرورة الى مضمون جديد وشكل مستحدث، لذلك يذهب الناقد السويسري (كونراد فارنر) إلى ان ((الاشكال الجديدة لا تــُخلق فجأة، كما أنها لا تُطبق بمرسوم، ويصدق نفس ُ الأمر على المضمون الجديد، ولكن ينبغي ان يكون الامر واضحا: فالمضمون وليس الشكل هو الذي يتجدد في البداية دائما، المضمون هـو الذي يسُولد الشكل وليس العكس، المضمون يبأتي أولا، لا من حيث الاهمية فحسب، بل من حيث الزمن ايضا، وذلك ينطبق على الطبيعة وعلى المجتمع وبالتالي على الفن)) (2) وهذا ما ينتج تمازج البصور فيما بينها.

عبلة دروب، 15 يناير – 2007

د.طه وادى، المصدر السابق، ص18

#### ادونيس

ادونيس هو شاعر سوري الاصل، اسمه علي احمد سعيد أسبر، ولد في قرية قصابين، وقد تعلم بها على يد والده القرآن الكريم والشعر العربي واصول الفقه والتصوف(1).

ولقب ادونيس جاء نسبة لتأثر الشاعر بادونيس وهو المه لبناني كان الملاحدة من اليهود يقيمون المناحات لتذكاره كل عام، واسمه ايضا تموز، صوره الشعراء البابليون وعبده الفلسطينيون وكذلك ذكر في السلالة الفرعونية، وحدت عبادته مع اوزيريس المصري<sup>(2)</sup> لمه عدة اصدرارات نقدية وشعرية منها: تأريخ يتمزق في جسد امرأة، اهدأ هاملت تنشق جنون اوفيليا، اول الجسد آخر البحر، وغيرها من الدواويين والكتب النقدية، لم يزل متواصلا في الكتابة، الحياة الثقافية التي عاشها ساعدته في زيادة ثراءه الادبي والفكري.

<sup>(1)</sup> سعيد بن زرقة، الحداثة في الشعر العربي – ادونيس نموذجا، ص 133

د. حبيب ثابت، عشتروت وادوئيس (ملحمة شعرية)، ص19

### (لباب (الأول

## صورة المرأة التقليدية

#### المبعث الأول

#### صورة المرأة التقليدية في شعر السياب

قبل الحوض في الصورة التقليدية التي استعملها الشاعر بدر شاكر السياب في شعره لصورة المرأة، علينا ان نبين ان الشاعر قد مر يمراحل مهمة ومتدرجة في حياته لقضية المرأة، فالمرأة في شعر السياب لم تكن محطة واحدة وقف عليها الشاعر فحسب، بل تعددت تلك الحطات في حياته وفي قصائده.

ان اكثر الصفات الثابتة للمرأة في الشعر التقليدي لا يميز فيها شاعر عن آخر إلا بمهاراته في تكريس اكبر عدد من المهارات والسمفات، او إغراق الشعر بالإعادة والتكرار(1).

وقد تميـز الـشاعر بتـصوير الأم وكـذلك تطـرق لـصورة الجـدة بوصفها حضنا دافئا، وتنوع بوصفه للحبيبة.

فالأم عند السياب هي أول محطة مر بها في حياته وهمي مرحلة مهمة لأنه تأثر بها تأثرا واضحا في قصائده، كانت أمه قد توفيت وهمو صغير ((فقدت أمي ومازلت طفلا صغيرا فنشأت محروما من عطف المرأة وحنانها)).

ولكنه لم يحرم حنان جدته عندما كفلته في الرعاية والعطف والتربية والتي توفيت هي الأخرى فقال عن هذه الحادثة في رسالة إلى خاله الشواف ((البصرة 23\ 11\ 1942)):- ((حرمت عاطفة الأمومة

<sup>(1)</sup> جلال الحياط، الشعر والزمن، ص59

وأنا ابن أربع... ولكنني لم احرم من صدر يضمني ويجنو علمي ولكنني لم احرم جدتي، ومرت السنون وأنا أهفو إلى الحب ولكنني لم أنل منه شميثا ولم اعرفه وما حاجتي إلى الحب ما دام هناك قلمب لجدتي يخفى بمحبتي، أفيرضى الزمن العاتي...

أيرضى القضاء ان تموت جدتي اواخر هذا الصيف؟ فحرمت بذلك آخر قلب يخفق بحيي ويحنو علي، أشقى من ضمت الأرض))(1)، وهذا الإحساس بالخيبة والمأساة والوحدة دفعه مبكرا إلى كتابة قصيدة (رثاء جدتي) وذلك في 9\9\1942 والتي يقول فيها:

جدتي

وهي كل ما خلف الدهر من الحب والمنى والظنون ورجاء بدا فألهمني الصفو وخفّت انواره لحنيني فقدت الأم الرؤم الحنون كم تحملت في حياتك سقما ود ً قلبي لو انه يعتريني تتلوين في مهاد المنايا وتغيين في عذاب الأنين

ثم يقول:

جدتي من أبث بعدك شكواي ؟ طواني الأسى وقل معيني أنت ِ يا من فتحت قلبي بالأمس لحبي أوصدت قبرك دوني فقليل علمي أن اذرف الدمع

<sup>(1)</sup> عبد الجبار عباس، السياب، ص15

ويقضي على طول أنيني ليتني لم أكن رأيتك من قبل ولم القى منك عطف حنون آه لو لم تعودي على العطف وآه لو لم أكن أو تكوني

وهكذا بقي السياب متعطشا لحنان أمه، وهو يتذكر طفولته البائسة وحرمانه من أحضان الأم الدافئة، ان محنة الإنسان في حياته تدفعه الى تتبع تاريخ ماساته من جذورها حينما يقول (عطش أنت يا أمي؟) لان الطفل لا ينام إلا في حجر أمه كما يقول في قصيدة (سهر) كما يتذكر أمه في قصيدة (نداء الموت) ابان تذكره لابنه غيلان يقول:-

غيلان يدعو أبي سر، فاني على الدرب ماش أريد الصباح وتدعو من القبر أمي بني احتضني فبرد الردى في عروقي (١).

أما قصيدة (الباب تقرعه الرياح) فإنها محاولة لاستحضار صورة الأم وحنانها إلى ابنها، ان صورة الأم هنا تعبير عن العودة إلى الجداور الى البداية والمنعطفات الأولى وجواهر الأشياء، إنها عودة الى جوهر الحقيقة في التفاعل مع الحياة والوجود لإعادة ترميم ما تهدم، فرح الأم يهزها الحب العميق حب الأمومة فتسال عن ابنها والابن ينطلق عبر منولوج

أ قيس الجنابي، مواقف في شعر السياب، ص 104

درامي يحاول تذكر أمه التي رحلت عن أطفالها، فالتمسك بالأطياف والأرواح هو التمسك بالأحلام:-

هي روح أمي هزها الحب العميق حب الأمومة فهي تبكي: (اه يا ولدى البعيد عن الديار! ويلاه ! كيف تعود وحدك، ولا دليل ولا رفيق؟) اماه.. ليتك لم تغيبي خلف سور من حجار لا باب فيه لكلى أدق ولا نوافذ في الجدار كيف انطلقت بلا وداع فالصغار يولولون بتراكضه ن على الطريق ويفزعون فبرجعون ويسائلون الليل عنك وهم لعودك في انتظار الياب تقرعه الرياح لعل روحا منك زار هذا الغريب! هو ابنك السهران يحرقه الحنين آماه ليتك ترجعين شبحا وكيف أخاف منه وما أقحمت رغم السنين فسمات وجهك من خيالي أين أنت؟ أتسمعين صرخات قلى وهو يذبحه الحنين إلى العراق الباب تقرعه الرياح تهب من أبد الفراق(أ).

<sup>(1)</sup> قيس الجنابي، المصدر السابق، ص 104

والشاعر لم ينس أمه حتى بعد ان لازمه المـرض في آخــر حياتــه، فكانت الأم بالنسبة إليه هي الحضن الدافئ الذي فقده.

> كما انه يقرن صورة الأم بالوطن، ويجعل منهما (صورتان متلازمتان) فالأم هي رمز للوطن يقول:-هي وجه أمي في الظلام

> > رصوتها، ينزلقان مع الرؤى حتى أنام وهي النخيل أخاف منه اذا ادلهم مع الغروب فأكتظ بالأشباح تخطف كل طفل لايؤوب من الدروب

وهي المفلية العجوز وما توشوش عن (حزام) وكيف شق القبر عنه أمام عفراء الجميلة فاحتازها.. إلا جديله

زهراء أنت.. أتذكرين

تنورنا الوهاج تزحمه أكف المصطلين؟

وحديث عمتي الخفيض عن الملوك الغابرين؟ ووراء باب كالقضاء

قد أوصدته على النساء

أبد تطاع بما تشاء، لأنها أيدي الرجال

كان الرجال يعربدون ويسمرون بلا كلال

أفتذكرين؟ أتذكرين؟

سعداء كنا قانعين

بذلك القصص الحزين لأنه قصص النساء

حشد من الحيوات و الأزمان، كنا عنفوانه

كنا مداريه اللذين ينام بينهما كيانه
افليس ذاك سوى هباء؟
حلم ودورة أسطوانه؟
ان كان هذا كل ما يبقى فأين هو العزاء؟
أحببت فيك عراق روحي أو حببتك أنت فيه
يا أنتما – مصباح روحي أنتما – وأتى المساء
والليل أطبق، فلتشعا في دجاه فلا أتيه
لو جئت في البلد الغريب إلى ما كمل اللقاء
الملتقى بك و العراق على يدي.. هو اللقاء

الملتقى بك و العراق على يدي.. هو اللقاء شوق يخض دمي إليه، كأن كل دمي اشتهاء جوع إليه.. كجوع كل دم الغريق إلى الهواء شوق الجنين إذا اشرأب من الظلام إلى الولاده إنى لأعجب كيف يمكن أن يخون الخائنه ن

إن خان معنى أن يكون، فكيف يمكن أن يكون؟ الشمس أجمل في بلادي من سواها، و الظلام حتى الظلام - هناك أجمل، فهو يجتضن العراق واحسرتاه، متى أنام

فأحس أن على الوساده

أيخون إنسان بلاده؟

ليلك الصيفي طلا فيه عطرك يا عراق؟ بين القرى المتهيبات خطاي والمدن الغريبة

غنيت تربتك الحبية وحملتها فأنا المسيح يجر في المنفى صليبه، فسمعت وقع خطى الجياع تسير، تدمى من عثار فتذر في عيني، منك ومن مناسمها، غبار ما زلت اضرب مترب القدمين أشعث، في الدروب تحت الشموس الأجنبيه متخافق الأطمار، أبسط بالسؤال يدا نديه صفراء من ذل وحي: ذل شحاذ غريب بين العيون الأجنبيه بین احتقار، وانتهار، و ازورار. والموت أهون من خطيه من ذلك الإشفاق تعصره العيون الأجنبيه قطرات ماء .. معدنيه فلتنطفئ، يا أنت، يا قطرات، يا دم، يا... نقود يا ريح، يا إبرا تخيط لي الشراع، متى أعود إلى العراق؟ متى أعود؟ يا لمعة الأمواج ترنحهن مجداف يرود بي الخليج، ويا كواكبه الكبرة.. يا نقود ليت السفائن لا تقاضى راكبيها من سفار أو ليت أن الأرض كالأفق العريض، بلا بحار ما زلت أحسب يا نقود، أعدكن واستزيد، ما زلت أنقض، يا نقود، بكن من مدد اغترابي

ما زلت أوقد بالتماعتكن نافذتي وبابي

في الضفة الأخرى هناك. فحدثيني يا نقود متى أعود، متى أعود؟ أتراه يأزف، قبل موتى، ذلك اليوم السعيد؟ سأفيق في ذاك الصباح، وفي السماء من السحاب كسر، وفي النسمات برد مشبع بعطور آب وأزيح بالثوباء بقيا من نعاسي كالحجاب من الحرير، يشف عما لا يبين وما يبين عما نسيت وكدت لا أنسى، وشك في يقين ويضئ لي \_ وأنا أمد يدي لألبس من ثيابي-ما كنت ابحث عنه في عتمات نفسي من جواب لم يملأ الفرح الخفي شعاب نفسي كالضياب؟ اليوم \_ و اندفق السرور على يفجأني- أعود واحسرتاه.. فلن أعود إلى العراق وهل يعود من كان تعوزه النقود؟ وكيف تدخر النقود وأنت تأكل إذ تجوع؟ وأنت تنفق ما تجود به الكرام، على الطعام؟ لتبكين على العراق فما لديك سوى الدموع وسوى انتظارك، دون جدوى، للرياح وللقلوع<sup>(1)</sup>

د. عبد العظيم رهيف السلطاني، فسحة النص (النقد الممكن في النص الشعري الحديث)،
 ص72

الشاعر في هذه القصيدة أثث لمضامين قوية جاءت عبر إيحاءات وصور فنية في غاية الجمال والرقة، وقد نجح أيضا في تكريس إقران الأشياء بعضها مع بعض، عبر مزجه للتَّغة التعبيرية التي جاء بها، ليجسد لنا تلك الكلمات بصورة معبرة المفاهيم التي جمعها الشاعر كانت عزوجة بعضها مع بعض بمفهوم واحدة، حتى إن بعض هذه المفاهيم أو الأشياء كانت مفاهيما متناقضة إلا أن الشاعر جعلها ذات صورة واحدة بمضمون وشكل جديد، فجمع ما بين (الموت والحياة – الجوع والنقود – العودة والبقاء – الأرض والبحر والسماء) هذه المفاهيم المتشابهة أو المتناقضة صورها الشاعر عبر مدخل واحد لقصيدة واحدة فكان الإيجاء والشكل والمضمون لصورة في غاية الجمال.

كان السياب يفتقر إلى علاقة راسخة مع أبيه الذي وردت عنه في شعره المبكر إشارتان واضحتان يقول في أولاهما:-

خيالك من أهلي الأقربين ابر وان كان لا يعقل أبي منه جردتني النساء وامي طواها الردى المعجل وما لي من الدهر الا رضاك فرحاك فالدهر لا يعدل

مؤكدا انه يتوقع ان يجد من حب أبيه ورعايته ما يعوضه عن غياب أمه المبكر، بينما نستطيع ان نفترض ان أبياه لم يكن يختلف آنــذاك عن أي رب عائلة من آباء طبقة متوسطة جاهلة يستغرقها الكدح، لا يعي

من علاقته بأبنائه أكثر من انه يوفر لهم أسباب العيش حتى سن معيشة ولا شيء غير ذلك.

ربما هذه العوامل الأولى والمهمة في حياة الشاعر، ومن ثم قد يكون دافعا مهما في التأثير بقصائده وميله للنساء والتعطش لحنان المرأة سواء أكانت محبوبة أو زوجة لسد فراغ حنان الأمومة الذي فقده الشاعر إضافة إلى مزج فقدان الحنان بالحزن والمعاناة التي مرت على الشاعر في بداية حياته.

فقد كان قلب الشاعر يتأجج بتلك المعاناة وتلك العاطفة الحزينة الرقيقة الناجمة عن إحساس دائم بالتهيؤ لحب امرأة تبقى بعيدة عنه، وكان السياب حساسا مرهفا وعروما ينطوي على نفسه التي اختزنت كل روادع البيئة ونواهيها، لا يستطيع لحرمانه ان يتكيف معها تكيفا مطلقا ولا يجد ان من حقه ان يتمرد عليها، ومن خلال هذا الانطواء الذي يسببه إحساس مرهف بجرمانه يتكشف حنين الى امرأة:-

لينسى لديك بعض اكتئابه تري في الشحوب سر انتحابه لا تزیدیــه لوعــة فهــو یلقــاك قربی مقلتیك من وجهه الذاوی

يتكشف حنينه الى جسد امرأة:-حسناء يلهب عريها ظمأي فأكاد اشرب ذلك العريا وأكاد أحطمه فتحطمني عينان جائعتان كالدنيا غرست يد الحمى على فمها

زهرا بلا شجر فلا سقيا ان فتحته بحرها شفة ظمأى يعربد فوقها ندب وقص اللهيب على كمائمه عين يرنح هدبها نفسي وثم يقطع همسه الداء ويد على كتف ملججة واخجلتاه ا أتلك حواء (1)

هذه البواكير الأولى التي دفعت الشاعر إلى البحث عن امرأة تعوضه عن اليتم المبكر الذي تضافر مع مواصفات البيئة المستقرة على الردع والكف والكبح المتخوفة من الحب تخوفها من ممارسة الحياة في الهاب شعور السياب بالوحدة والحرمان

فالشاعر قد تعطش للمرأة، للحب، وللحنان منذ بداية حياته فكان الحب هو الكلمة الاولى التي افتتح بها الشاعر عهده الشعري، فأول بيت انشده من الشعر هو:

> على الشاطئ احلامي طواها الموج يا حب وفي حلكة أيامي

(1)

عبد الجبار عباس، المصدر السابق، ص 15

غدا نجم الهوى يحبو عزاء قلي وذا فجر بأنواره رمى الليل وأطيافه شدل العلىر بأوكاره وهز الورد أعطافه وفي غمرة اوهامي وفي يقضة آلامي بكى محبوبة القلب عزاء قلبي الدامي تقضى الليل فالفجر ولكن هل أتت هند؟ خلا من طيفها النهر فأين الحب والعهد؟(١)

الشاعر لا يتلقى الحب كما قلنا سابقا وانما يكون في تقابل معه لانه منذ بداية حياته تعطش للحب، ومن ثم بدأ مشوار البحث عن المرأة التي يراها مناسبة له وبالتالي تسد له ظمأه وتشاركه المعاناة وظروف البيئة التي كان يعيشها الشاعر.

فقد دخل مرحلة لا تقل اهمية عن الأولى، وربما ان هذه المرحلة هي الأصعب (البحث عن امرأة...) وأي امرأة تلك التي تسد لــه ظمــأه

<sup>(</sup>١) د. عبد الكريم حسن، الموضوعية والبنيوية (دراسة في شعر السياب)، ص 51

من الحب والحنان، إضافة الى الغريزة وربما كان البحث لدى الشاعر عمن امرأة قد يكون بحثا عشوائيا يتركه للأيام و للزمن أو للصدفة حتى.

ولسنا نشك إن تلك الفتاة القروية الجاهلة التي كانت أول امرأة عرفها الشاعر في حبيبه المنشودة وأيا كان نوع ومدى العلاقة بينهما فان معرفتنا بظروف تلك المرحلة وأخلاقها الاجتماعية تبيح لنا القول انها كانت علاقة حبيبة عابرة لا تتجاوز اللقاءات الخاطفة الحذرة التي لا تشبع ظمأ الشاعر اللاهب الى امرأة تغذق عليه من عطفها وحنانها ما يعوضه عن حنان الام:

((كانت حياتي وما تزال بحثا عمن سد هذا الفراغ وكان عمري انتظارا للمرأة المنشودة)) (1).

هذا الانتظار المنشود من قبل الشاعر قد يدفعه الى ان ينظر الى المرأة من جوانب عدة وذلك يضيف صبغة عصرية جديدة على قصائله قد لا نجدها في الشعر العربي القديم ولو قابلنا شعراء او مواقف الشعراء من الحب او من المرأة لوجدنا الشاعر بدر شاكر السياب الذي غنى للحب كثيرا واختلفت النظرة بالنسبة اليه للمرأة بجوانبها المتعددة قد تميز كثيرا عن الشعراء الآخرين لما نجده من الحرقة اللاذعة التي ألمت به طوال عمره، وقد تمثيل الدافع والحافز والمحرك لإشعاره في المرأة والحب على حقيقته، ولم يكن من الوسامة ما يغري به الجنس الآخر، اما مركزه الاجتماعي والاقتصادي فكان ادنى ما ان تطمع فتاة بالاقتران به، ولعله الحب في والحب في والمحلي والحب الحبيات السياب التعدير الما مركزه الاجتماعي

عبد الجبار عباس، المصدر السابق، ص 17

تلك الاثناء كان مبنيا اساسا على الرغبة في الـزواج وتكـوين اسـرة ومــا عداه فشيء عابر يمكن ان يعثر عليه لدى بائعة هوى(١).

فها هو السياب قد دخل عالم المرأة، انـه يـدخل في عـالم أدغـال، ليس يدري ما اذا كان سيخرج منها سالما، وهنا يبدأ بالتساؤل:-

((ترى هل سيعود علي الحب ينفع ؟ هل سأظفر بحب متبادل؟))، ويلب السياب يديه الفارغتين، فالحبيبة لا تبادله الحب ولذا فهو ينحني نفسه محتفظا بفضوله في البحث عمن تحب، وعلى أية حال، فهي لا تحبه، ولو تحقق ذلك لما كان من داع للتمني، فالحب ضالته التي ينشدها وهو إذ ينشد ضالته هذه، فلأنها وحدها كفيلة بإرواء ظمأه الشديد، ولكنه يتمنى، ويخفق ما يتمناه وتأتي الصورة الشعرية تعبيرا عن هذه الحالة:-

## فيا نفحة للحب ملئ جوانحي ويا نبأة للوحي طافت بمسمعي

لقد ود الشاعر لو يملا (الحبيبة) لكنه امتلاً بها فـ (الحبيبة) شيء من الحب، والشاعر يستوعبها، انها لم تعد منفصلة عنه وانحـــا اصــبحت في داخله وهذا ما يمكن ان يكون تعبيرا مقلوبا لرغبة مضاعفة:-

رغبة العودة الى رحم الأم بحثا عن الوسط الآمن: -(2)
 أماه ليتك ترجعين
 شبحا، وكيف اخاف منه؟

<sup>(1)</sup> د. ابراهيم خليل، مدخل لدراسة الشعر العربي الحديث، ص300

<sup>2)</sup> د. عبد الكريم حسن، المصدر نفسه، ص52

وما اقحت رغم السنين قسمات وجهك من خيالي اين انتو؟ أتسمعين(1)

رغبة النفاذ الى (الحبيبة) معبرا عنها بنفاذ (الحبيبة) اليه، كان يـود الشاعر لو كان في (الحبيبة) في الشاعر في الوقت الذي اراد لـو انـه يحل فيها.

اي عجب اذا في ان يصبح الحب والاصل اسمين لشيء واحد واي عجب في ان يلجأ الشاعر السياب بعد توحيده ما بين الحب والاصل الى كل الاساليب من اجل تحقيق مبتغاه؟ ها هو هنا ينادي (الحبيبة) وها هو هناك يبثها شكواه، انه تارة يبكي امامها وتارة اخرى يعللها بالوعود، وهو في بحثه عن المرأة يختبئ وراء ستار، فكأنما هو لا يجرؤ ان يقف على قدميه أمامها، وعلى هذا فحبه يهفو الى ظلمها، وعلى هذا فهو يتوجه بالسؤال لا إليها وإنما الى منديلها، وهكذا يكتشف السياب ان حبه يجري عبثا، فالحب لا معنى له ان لم يكن معروفا بعين الطرفين وهو في ذلك عبثا، فالحب لا معنى له ان لم يكن معروفا بعين الطرفين وهو في ذلك الخطوة الاولى في اعلان دعوة الحب ولكنها خطوة مرتعشة لانها تبقى تساؤلا لا يتم بشكل مباشر وصريح وانما عن طريق الزهرة رمز (الحبيبة).

وكثيرا ما نـرى مصطلحات الحـب والغـزل والحبيبـة والحنـان والدفء وغيرها، من المصطلحات الـتي تـدخل ضـمن الرومانـسية الـتي

<sup>(1)</sup> محمد صالح عبد الرضاء 27 قصيدة للسياب بخط يده، ص31

<sup>(2)</sup> د. عبد الكريم حسن، المصدر السابق، ص52

صورها لنا الشاعر عبر قصائده من الواقع الذي كان يعيشه، فالرومانسية ليست احلاما فحسب، انها ايضا تعبيرا عن ازمة التناقض بين القيم الاقطاعية القديمية والعلاقيات البرجوازية الجديدة (1) وهذا ما جسده السياب في قصائده بدء من يتمه الى مناجاته الاخيرة قبل وفاته مع زوجته اقبال.

فالرومانسية عند السياب تهتم بوحدة الشكل في القصيدة، وهي تراها في وحدة الجو النفسي المشحون بدفقه العماطفي، وهـذا مـا نـراه واضحا في قصائده، فعاطفته الحزينة التي تنبشق من جـو مـشحون بكـل التراكمات الصعبة التي أنصدم بها وعاشها منذ البداية نراها طاغية على اكثر معانى قصائده مع الالفاظ السهلة التي يستخدمها في اكثر قصائده، لان الرومانسية تميل الى البساطة في اللغة الشعرية، فبدأ السياب بقيصائد تفتح له الطريق امام المستقبل الذي يسمو اليه، لكن اصراره على ايجاد المرأة المناسبة لتشاركه في مسيره نحو المستقبل عبر الطريق الـذي انساه وعبر رومانسيته السيابية التي انحدرت إليه عبر العوامل الكثيرة التي ذكرناها مسبقا مع ظروفه التي ولد فيها وعاش فيها، مع ما يطرأ عليه مــن تغيرات ومؤثرات تصادفه في حياته وكذلك الى تأثره بالشعر الغربى فمزج بين الشعر العربي القديم مع الشعر الغربي مما أعطاه صبغة عصرية جديدة تعطى لقصائده اصطلاحا نكاد لا نجده عند الآخرين من ابناء عصره.

إضافة إلى الموهبة الفائقة التي تميز بها والتي تبلورت مع الظروف الصعبة التي مر بها إضافة الى الثقافة القوية التي كان يمتلكها.

<sup>(1)</sup> د. ابراهيم خليل، المصدر السابق، ص118

فالرومانسية عند السياب تبلورت بنكهة خاصة تمثلت باساليب متميزة فكانت صورة المرأة هي الصورة التي دخل عبرها الى عالم الرومانسية.

والسؤال المهم الذي نطرحه:-

من هي المرأة او الحبيبة؟ هل كانت فعلا موجودة؟ يراها وتـراه؟ ام هي مجرد عالم ولج اليه عبر منولوجه الشعري؟

هذه التساؤلات وغيرها قد تصل بنا الى غاية أو هدف جديد نستوحيه من قصائد الشاعر، والتساؤل المهم، ما هو الشيء الذي حقق السياب من المرأة؟ ما هي الغاية من البحث عن امرأة؟ فما الذي جعل السياب يتميز عن غيره بهذا الشأن؟

وهل كانت المرأة تمثل شيئا ايجابيا ام سلبيا للسياب؟ في غيابها او وجودها، رحيلها، بعدها او قربها، عنفها او محبتها، انوثتهما وغريزتهما، حنانها، وغيرها من المصطلحات.

كل هذه التساؤلات وغيرها يمكن ان تحقـق نتيجـة للوصـول الى مصطلح المرأة الحقيقي لدى السياب.

وربما من خيبة الأمل أو من القشل يصنع لنا المبدع هدفا او غاية او درسا نتعلمه، وهذا ما حصل للسياب وما فعله السياب.

ما حصل له انه كان يتيما فقد حنان الأم، وما فعله السياب همو البحث عن امرأة، لكنه فشل كثيرا، وهمذا الفشل او الاخفاق في الهموى جعل منه شاعرا أزليا يسعى الى تحقيق جنة من نمار، وهمي جنة لا يمكن تحديدها الا بانها بعيدة، تفصلها الحجب المانعات عن ناظريه، ولما كان الهوى بعيدا فانه يكتسب صفات الطهر والإلوهية:

# هناك لروحينا على الحب ملتقى يزوقه طهر الهوى المتضوع<sup>(1)</sup>

فالشاعر يجعل من رومانسيته الحزينة اسلوبا مغايرا وإصرارا على تحريرها من وجع الظروف التي كان يعيشها الشاعر آنذاك على الرغم من انه لم يكن آنذاك يعي حقيقة التركيب الاجتماعي بـدليل انـه يعلـل فـشل الحب بظل القدر او الزمن القاسي.

لا ينفسي بالسضرورة ان رومانسسيته كانست آنسذاك (رومانسسية برجوازية صغيرة مذلة مهانة محرومة ترزح تحست وطأة تقاليد اجتماعية وتجابه تخلف مجتمع شبه إقطاعي شبه مستعمر وهمي هزيلة التكوين والفكر) (2).

السياب يصنع من فشل الحب ومن الظروف واقعا او هدفا يجعله انسانا متكاملا، مبتعدا عن التأملات والأحلام التي كانت تمتلكه اكثر من الواقع الذي كان يعيش فيه والذي صنعه لنفسه من الشعر، على الرغم من ان الشعر واقع لا اسم له (3) فهو يختار الشعر كملاذ يلوذ اليه بواقعيته وتأملاته وخياله اذا فشل في الحب من امرأة ما او لم يفشل، لكن كثيرا ما نجده متعطشا في قضايا الفراغ العاطفي.

والفراغ العاطفي والبحث عن امرأة هما عنصرا الإخفاق في الحب، والاخفاق يؤدي الى الالم، فالالم رفيق الحب عند السياب، ويبلغ

<sup>)</sup> د. عبد الكريم حسن، المصدر السابق، ص 53

<sup>(2)</sup> عبد الجبار عباس، المصدر السابق، ص 21

<sup>(3)</sup> حسن نجمي، الشاعر والتجربة، ص13

الالم مداه عندما يتحول الى سـخرية تعبث بـه، وهكـذا تحـول الهـوى الى ذكرى ارسلت شعاعا من الماضي لتملأ به الحاضر الخاوي:-

أهاب الغرام بقلبي الكئيب فخف إلى عاليات اللرى<sup>(1)</sup>

ويحاول السياب ان يحول هذا الألم وهذه الآهات الى شعر، وان يطمرها بين اوراقه فتصبح انفاسه آهات وكأنه يعترف بان كل ما يفعله بناء شعر حزين يزيد من ألمه، وهو يعيش ألمه ويعبر عنه بالعديد من الوجوه، فهو مرة يبكي ومرة اخرى يشكو، وثالثة بقلبه الجوى ويخط على فؤاده السطور.

وهكذا بدأ الشاعر يجسد المرأة في البكاء والشكوى والتوسل، وهذا ما جعله يعيش في مجثه عن المرأة.

ففي ديوانه نقرأ عن أمرأة يحلم بلقائها غداً، لكننا نفاجاً في مكان آخر عن ندمه في أنه لم يمزق قميصها:

> «وغداً سألقاها سأشدها شداً فتهمس بي رحماك، ثم تقول عيناك مزق نهودي - ضم أواها ردفي.. وأطوي برحشة اللهب

<sup>(1)</sup> د. عبد الكريم حسن، المصدر نفسه، ص58

ظهري، كأن جزيرة العرب تسري عليه بطيب ريّاها<sup>(1)</sup>

ففي بداية حياته كانت هناك سبع نساء أحبهن السياب دون ان تقتنع بجبه واحدة منهن فكان يكتفي باستدعائهن في خياله ليتحدث اليهن ويشبهن اشواقه وشجونه دون ان يمنحنه آذانا مصغية (على وهذا ما ذكره في احدى قصائده وهن (وفيقة، هالة، لميعة، ناهدة، لبيبة او (لباب)، لمياء، اليس) اضافة الى اسماء نساء اخريات هن من صميم الوهم مثل (ليلى، نادرة، سلوى) كان الشاعر يردد اسماءهن في شعره ليتلمس من خلالهن عواطفه الجياشة... فظل يتوق الى حبهن له، لكنهن كن يشفقن عليه (أ:-

وما من عادتي نكران ماضي الذي كانا ولكن كل من احببت قبلك ما احبوني ولا عطفوا علي، عشقت سبعا كن احيانا ترف شعورهن على، لتحملني الى الصين

سيفائن من عطور نهودهن، اغيوص في بحير من الاوهام والوجع (4)

هذه القصيدة كتبها إلى الآنسة لـوك نــوران وفيهــا يعــترف لهـــا صراحة انه أحب سبع فتيات ولم تبادله واحدة منهن الحب ويتوسل إليهــا

(2)

<sup>(1)</sup> فوزي معاش، مقال (حكايات عن السياب، المثقف العراقي، 28/ 1/28

د.ابراهيم خليل، المصدر السابق، ص30

<sup>(3)</sup> قيس الجنابي، المصدر السابق، ص 105

<sup>(4)</sup> محمد صالح عبد الرضاء الصدر السابق، ص52

أن تحبه لان كل من أحب قبلها لم تحبه (1)، فالاولى تركته وتزوجت من رجل غنى ثم طلقها هذا الأخير بعد ان صحا من غفلته:-

> آه فتلك باعتني بمأفون لاجل المال، ثم صحا فطلقها وخلاها<sup>(2)</sup>.

والأخرى كانت تكبره ببضعة أعوام او لعل حسنها أوحى إليها انه ليس كفوءا لها، ولم تكن تعلم ان الحسن لا يمكن ان ينتصر على الزمن، وأخرى كانت تؤثر فيه السحر بما تملكه من حسن صارخ الا انها هي الأخرى فضلت عليه رجلا يمتلك قصرا ويمتلك سيارة واخرى فضلت حياة السهر والملاهي والقمار، وحتى تلك التي ظن انها شاعرة فكان يبادلها الغزل في زورق في شط العرب يخيم عليها ليل رومانسي، لم تكن تتمتع بما يتمتع به هو من وفاء عميق (3):-

وأقرأ وهي تصغي والربى والنخل والأعناب تحلم في دواليها تفرقت الدروب بنا نسير لغير ما رحمة وغيبها ظلام السجن تؤنس ليلها شمعه فتذكرني وتبكي غير اني لست ابكيها<sup>(4)</sup>

<sup>(1)</sup> محمد صالح عبد الرضاء المصدر نفسه، ص 8

<sup>(2)</sup> ديوان الشاعر بدر شاكر السياب (شناشيل ابنة الجلبي) ص 600

<sup>(3)</sup> د. ابراهيم خليل، المصدر نفسه، ص 300

<sup>(4)</sup> بدر شاكر السياب، المصدر نفسه، ص 62

فتلك النساء وغيرهن ذكرهن الشاعر في اغلب قصائده، انه يذكر (لبيبة) في قصيدة (خيالك) المؤرخة في (31/ 1/ 1944) ويـدعوها بذات المنديل الاحمر، كما يهدي اليها (اغرودة) المؤرخة في (19/ 3/ 1944)، وفي القصائد (ثورة الاهلة، اراها غدا، صائدة) يدعوها (لباب)، وفي قصيدة (الى حسناء) يرخم الاسم فيدعوها (لبيب)، وقد قال عنها في مقدمة قصيدة (ثورة الاهلة) بانها تكبره بسبع سنين، يقول في قصيدة (أراها غدا):

أراها غدا، هل اراها غدا وأنسى النوى، أم يحول الردى فؤادي، وهل في ضلوعي فؤاد لقد كدت أنساه لولا الصدى كأني به خاذلني أن تمر على بعد ما بيننا من مدى مشى العمر ما بيننا فاصلا فمن لي بأن اسبق الموعدا(1) وفي قصيدة أخرى يقول:

تمنیت لو کنت ریحا تمر علی الظل ولهی فلا تعذل ویستأسر الموج اغراؤها وترد یدها النائح المرسل

<sup>(1)</sup> ديوان الشاعر، ج2،ص30

فتمضي وتمضي به للسماء غماما بأرجائها يرفل فأخلوا بظلك بين النجوم وقد جال فيها الدجى المسبل ففي كل تقبيلة نجمة تغور أو ككوب يذهل خيالك من أهلي الاقربين أبر، وان كان لا يعقل (1)

اما هالة فانها لا تختلف في مؤشرات حبها وبواعثه وظروف عن (وفيقة) التي شكلت ظاهرة خاصة في شعره، وقيل ان اسمها (هويلة) فآثر الشاعر منح اسمها إيقاعا جديدا وصورة محببة لديه والتي يقول عنها في قصيدة (يا نهر) المؤرخة في 2/2/1962(2:-

يا نهر ان وردتك (هالة) والربيع الطلق في نيسانه ولي صباها فهي ترتجف الكهولة، وهي تحلم بالورود<sup>(3)</sup> ان ما يبدو على تأريخ القصيدة ومكانها، والجو الحميط بالمشاعر ان (هالة) من جيكور، من قريته ومن حنينه الى مراهقته وأيام صباه حيث الجذور وينابيم القرية الأم ومنبم الطفولة.

<sup>(</sup>۱) المبدر نفسه؛ ج2، ص 150

<sup>(2)</sup> قيس كاظم الجنابي، مواقف من شعر السياب، ص 106

<sup>(3)</sup> ديوان بدر شاكر السياب، ج1، ص 172

فهو يصفها بان صباها ولى واقتربت من الكهولة (1). وبهذا اصبحت هذه المرأة لها تأثيرا واضحا في انفعالات الشاعر صراعاته الداخلية التي افرزتها حياة الشاعر وكذلك في طفولته وعفويته (2).

والى جانب هالة ثمة فتيات احبهن الشاعر، وهن يـدمن الـصلة معه لكي يتغنى بهن في شعره، فهو يقول في قـصيدة (ديــوان شــعر) الــتي اهداها الى مستعيرات شعره:-

> أنفاسي الحرى تهيم على صفحاته والحب والامل وستلتقي أنفاسي بها وترف في جنباته القبل ديوان شعر ملؤه غزلُ بين العذارى بات ينتقل

### ثم يقول:-

يا ليتني اصبحت ديواني أختال من صدر الى ثان قد بت من حسد أقول له يا ليت من تهواك تهواني ألك الكؤوس ولي ثمالتها ولك الخلود وانني فان يا ليتني أصبحت ديواني

<sup>(1)</sup> قيس كاظم الجنابي، المصدر نفسه، ص 106

<sup>(2)</sup> قيس الجنابي، مجلة افاق عربية (بغداد)، (بين شاذل طاقة والسياب)، العدد 2، السنة 11 شباط 1986، ص 69

أختال من صدر الى ثان كم غادة شاهدت مخدعها ومضيت تسهر ليلها معها قد هزها شوق لمعتسف امسى هواه يسيل أدمعها فمضت تذيع اليك قصتها وتبث هما فل اضلعها كم غادة شاهدت مخدعها ومضيت تسهر ليلها معها(1)

وهذا يكشف عن إحساس الشاعر بالحرمان، وبالخيبة في حبه، كما وذكر ذلك في رسالة الى خالد الشواف مؤرخة في 20/ 4/20:- ((هناك الآن زفرة من زفرات قلبي البائس، وحسرة من حسرات حبي الحائب، علها تعبر عما يعجز عنه الكلام، وتعبر عما يثقل علي الاعراب عنه))، لكن المرأة التي استحوذت على جزء مهم من وجدان الشاعر وشعره هي (وفيقة) التي صارت قضية وذكرى، فذكرها في شعره بقصائد مستقلات، وذكرها في أخريات بشكل عابر، فهي تشكل حالة من حالات العودة الى الجذور والى هموم الذات، وقد ذكرها في (شباك وفيقة، حدائق وفيقة، مدينة السراب) ويبدو انه تذكرها متأخرا،كما يقول جبرا ابراهيم جبرا في مقالته (من شباك وفيقة الى المعبد الغريق):- (اذكر بوضوح ان بدرا حدثني في أواخر عام 1960 أو أوائل عام 1961 انه فجأة جعل

<sup>(</sup>I) المهدر نفسه، ج1، ص 109

يتذكر فتاة احبها في صباه تدعى وفيقة وانها ماتت صبية، وكان شباكها أزرق يطل على الطريق المحاذي لبيته) وهمذا ما يؤيده تأريخ القصائله، فقصيدة (شباك وفيقة) مؤرخة في 29 / 4/ 1961 و (مدينة السراب) مؤرخة في 1961/11/2 وهذا يدلل ان السياب بعمد احساسه بالمعاناة والمرض صار يستحضر بعض ذكرياته للتغلب على ضغط حياته الآتي، اي ان الماضي غدا وسيلة للخلاص أو للهروب من أزمته الذاتية وأزمة واقعه السياسي.

وهذه المرأة كانت بالنسبة له مجرد ذكرى، لهذا انزلق الشاعر ينبش بأوصال الموت لينتزعها من براثنه فصارت ذكراها نوعا من التذلل الى الحياة لمنع شبح الموت المتمثل بالداء الوبيل الذي أصابه من الاقتراب منه، لذا صار الشباك معادلا موضوعيا للنافذة التي تطل على الحياة بكل جالها، فهو نشوان يطل على الساحة (1):-

شباك وفيقة في القرية نشوان يطل على الساحة ثم يقول عنه: – العالم يفتح شباكه من ذاك الشباك الازرق<sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup> قيس كاظم الجنابي، المصدر السابق، ص 107

دیوان بدر شاکر السیاب، ج ۱، ص 117

ان الشباك يطل على واقع ريفي جميل هو عالم المذاكرة والبراءة والطفولة، عالم الحب الريفي الخالص، انه يشكل مع وفيقة رحلة نقية عذبة صارت تقترب من شفاه السياب كنوع من التعويض عن الاوجاع، وتنوع من الهروب من واقع مرير (11). وواقع لا يقبله الشاعر ابدا، وهذا ما جعله ينتظر الحب ويتوقعه ويلح في طلبه، فان من البديهي حين يجابه بالإخفاق ان يسخط ويخفق ويقول:-

أنت الفراشة ما تهوى سوى لهب فليعشق الدم واللحم الاخساء ولتشهد الكاعب الحسناء مصرعها لو انها في الغد المنكود حسناء

وليست ثمة تناقض بين هذا الموقف وبين اقتناعه بان تطل الحبيبة على طرفه الباكي، ولكنهما موقفان يعبران عن وجهين متكاملين لحالة واحدة، تكشف عن الصراع الباطني بين تقاليد الشعر الرومانسي وحاجة جيل السياب الى الحب لا باعتباره حالة بيالوجية فحسب بل وباعتباره ملاذا من عالم التحجر والتخلف والضياع، الامر الذي يؤكد بما لا يقبل الشك، ان تقاليد الشعر الرومانسي لم تكن تمثل الحاجات الأصلية لجيل السياب ويفسر تخطي هذا الجيل لحدودها حال اهتدائه الى الرؤية الواقعية للحياة على المحياة .

<sup>(</sup>۱) قيس كاظم الجنابي، المصدر نفسه، 108

<sup>(2)</sup> عبد الجبار عباس، المصدر السابق، ص 24

الذي يضطهده ويتركه فريسة للمرض وطعما للموت فها هو يقول عن حبه الريفي وعن إكسير الحياة النابض بالأشواق في رسالة منيه الي خالمد الشواف مؤرخة في (ابو الخصيب: 13/ 6/ 1946):- ((انه الحب الريفي الخالص العريق في ريفيته، يسف دون ان يلامس التراب، ويسمو فلا يجوز السحاب، هذا الحب الرائع تؤطره أجواء مروية من الطبيعة والأزياء، والاساليب من مواضع اللقاء وخلوات العزائم من (مواحل) اللَّذَة الى نهايته المتوقعة، زواج المعبودة، او افتضاح الحب وليس الطائر في قفصه كل تلك تجعلني ابذل كثيرا من الوقت في سبيل هذا النوع الساحر من العشق)) (1) وليس كما اعتقد بعض النقاد من ان (الشباك ذاكرة الخطيئة والشهوة والموت يصير لدي الشاعر طائرا اسطوريا يبشر بوحمدة العالم وانسحابه ويضيع براءة الوجود تجاه الخطيئة واللعنة والخوف))(2) ولأن وفيقة راحلة الى عالمه السفلي كما رحلت قبلها عشتار، فانهما تبـدو كطاثر محلق يشق عباب الموت ويطل على الشاعر من خلال صهرة عشتار، فوفيقة تحلم في اللحد / بالبرق الأخضر والرعد، يناديها السياب بان تطل عليه، وهذا نابع من احساس الشاعر بـالألم والفجيعـة وبانــه لاحق بوفيقة:-

> أطلي فشباكك الازرق سماء تجوع تبنيته من خلال الدموع كانى بى أرتجف الزوارق

<sup>(</sup>۱) قيس كاظم الجنابي، المصدر نفسه، ص108

امطانيوس ميخاتيل، دراسات في الشعر العربي الحديث، ص 66

اذا انشق من وجهك الاسمر كما انشق من عشتروت الحار وسارت من الرغو في مئزر<sup>(1)</sup>

ولأنه يخشى ظلمة الموت، فقد حاول التعويض عنه بالبحر لكنـه ظل مشدودا الى صورة عشتار.

الشاعر لا يريد ان يموت، انه يريد من يتذكره، وهنا يكشف حب الشاعر العفوي الذي تحول الى شخصية وصولية للخلاص من شبح الانهيار والتلاشي اللذين يصارعهما ويذلانه ويرديانه طريح الفراش، وبهذا تتحول وفيقة من حبيبة الى منقذة من وطأة المرض وهذا ما ينسجم مع طبيعتها الريفية وعفويتها القروية الطفولية (2):

وشباكك الازرق على ظلمة مطبق تبدي كحبل يشد الحياة الى الموت كيلا تموت<sup>(3)</sup>

هنا السياب هو الذي يتذكر الحبيبة، فهو لا يكف عن الطلب إليها، ونلاحظ ان فعل الأمر في قصيدته (اذكريني) يفترض وجود علاقة في الماضي، غائبة في الحاضر والشاعر يطلب حضور هذه العلاقة أي عودتها، ويستعمل الحجج في ذلك:-

<sup>(1)</sup> ديوان بدر شاكر السياب، ج 1، ص 117

<sup>(2)</sup> قيس كاظم الجنابي، المصدر السابق، ص110

<sup>(3)</sup> الصدر نفسه، ج1، 117

#### فاذكريني وأذكري قلبا بكى بين يديك

فالسياب يطل على الماضي من خلال التأثر به والرجوع اليه في بعض الأحيان، ويعلق عز الدين إسماعيل في مقاله الشعر المعاصر والتراث العربي:

((يستغل السياب قـصة الحـب البـدوي الـتي تـردد في التـاريخ العربي، وهي قصة عنتر وعبلة)):

> ذاك عنترٌ يجوب دجى الصحاري إن حي عبلة المزار<sup>(1)</sup>

كذلك هو يعتبر أن الماضي هو مفتاح للمستقبل، فيطل عليه من نافذة الذكرى والحلم، ويعبر الى المستقبل عن طريق الذكرى والحلم ايضا، فانه لا يحلم بانه سيواصل الحبيبة وحسب، وانحا يحلم بها وهي تبادر الى وصاله ويروي على لسانها اشياء لا نستطيع تفسيرها الا بانها نوع من الأحلام، ويكتب الحب هنا صفات القداسة، وهذا ما يشكل المعبر للدخول إلى عالم الحب الروحي عند الشاعر.

فالحب قد يبدو مقدسا من خلال ارتباطه بالحلم، مما يحوله الى قوة الآهية، انه لا يعود حالة يعيشها حبيبان، وانما قوة ترعى الحبيبين، هناك نرى المنى، والحب والاحلام ترعانا<sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> د.فاروق مواسى، مجلة ديوان العرب، 10/آب 2006

<sup>(2)</sup> د. عبد الكريم حسن، المصدر السابق، ص72

ان صورة المرأة التي اشتهاها صبيا، مراهقا وظل يبحث عنها في كل مكان لتنقذه من محنته وواقعه وآلامه بعد ان تزوج إقبال في عام 1955، وكان هذا الزواج عاملا مهما في ترويض جموح عواطفه واندفاعها نحو الجنس والنساء، يخلعه من الركض خلف المرأة التي يريدها ان تحبه لا ان تشفق عليه، وبهذا ابتعد عن عقدة الشعور بالنقص نتيجة تواضع وسامته، وقد احتلت اقبال مكانة متميزة في قلب الشاعر ورافقته في حله وترحاله مثل ممرضة تسهر عليه وتداري سأمه وارتعاش اصابعه على العكاز، بالرغم من تقلب مزاجه وقلق عواطفه فكان ان فسح لها مكانا في شعره فمرة يدعوها باسمها الصريح ومرة يدعوها باسم الزوجة وقد ورد ذكرها في قصائد المتأخرات ذات النضج الفني الواضح وبالذات في مجموعاته الشعرية (المعبد الغريق، منزل الاقنان، شناشيل ابنة الجلبي) في مجموعاته الشعرية (المعبد الغريق، منزل الاقنان، شناشيل ابنة الجلبي)

أرى افقا وليلا يطبقان علي من شرفه ولي ولزوجتي في الصمت، عند لدودها وقفه (<sup>2)</sup> وفي قصيدة (الوصية) يقول عن زوجته اقبال: اقبال يا زوجتي الحبيبة لا تعذليني ما المنايا بيدي ولست ان نجوت بالمخلد كوني لغيلان رضى وطيبة كوني له أبا وأما وأرحى نحيبه

<sup>(1)</sup> قيس كاظم الجنابي، المصدر السابق، ص 112

ديوان بدر شاكر السياب، ج1، ص165

وعلميه ان يذيل القلب لليتيم والفقير وعلميه المناس ظلمة النعاس أهدابها تمس من عيوني الغريبة في البلد الغريب، في سريري فترفع اللهيب عن ضميري لا تجزني ان مت، أي باس ان يحطم الناي ويبقى لحمه حتى غدي لا تبعدي

هنا يكشف الشاعر عن أوجاعه وآلامه وإحساسه بنهاية المطاف، التذرع للزوجة بان تظل على الذكرى، وان تمنح اطفاله الحب والحنان عما يعبر عن صدق عواطف الشاعر وأحساسه بالعجز امام سطوة القدر وأمام ذراع الموت التي توشك ان تمتد اليه، انه يتذرع الى الحياة من خلال صورة الزوجة، لكي يمنح نفسه نوعا من الاستقرار الذي يبعده عن الفزع المستوفز في دواخله، لكنه عندما يصل الى النتيجة المذهلة بان الانسان غير مخلد كما كان طرفة بن العبد يرى مرغما، وبانه لا محالة فان وان نجما من مرضه هذا، فانه يلجأ الى الانتظار في قصيدة (سفر ايوب) حينما دعا زوجته الى الانتظار وهو يتقد على نار هادئة (2):-

<sup>(</sup>۱) المبدر نقسه، ج1، ص 221

<sup>(2)</sup> قيس كاظم الجنابي، الممدر نفسه، ص103

اقبال..... ان في دمي لوجهك انتظار وفي يدي دم، اليك شده الحنين ويقول ايضا:– ايه اقبال، لا تيأسي من رجوعي هاتفا ان اقرع الباب: عادا<sup>(1)</sup>

السياب يكرر مع زوجته ما فعله مع حبيباته في السابق، فالشاعر يكرر فعل الامر أحبيني، لكن هذه المرة مع زوجته اقبال، قبل ان كان يدعو حبيباته في السابق ويطلب منهن الحب، فهو يدعو زوجته لان تزيد من حبها اليه، لان كل من احبهن قبلها لم يحببنه، وانما كن يشفقن عليه فصار يشك بحب زوجته له، وانها تداريه وتسهر على صحته لجرد الاشفاق:-

آه... زوجتي، قدري، أكان الداء ليقعدني كأني ميت سكران لولاها؟ وها أنا... كل من أحببت قبلك ما أحبوني وأنت؟ لعله الاشفاق!! (2)

السياب يجد ان اقبال هي مفتاح للخلاص، وهو يتمنى ان تكون هي المرأة المشفقة عليه مع اننا نجده في بعض الأحيان يلومها لانها اصرت على العودة من لندن الى العراق، وقد ساءت صحته بعد ذلك، فتشاءم واعتبر زوجته مسؤولة عن تدهور صحته، وقد كتب قصيدة (القن والجرة) في لحظة غضب من هذا الموقف:-

<sup>(1)</sup> المبدر نفسه، ج1، ص 253

<sup>(2)</sup> الصدر نفسه، ج1، ص 642

ولولا زوجتي ومزاجها الفوار لم تنهد أعصابي ولم توتد مثل الخيط رجلي دونما قوه ولم يرتج ظهري فهو يسحبني إلى هوه ولا فارقت احبابي ألا تبالحب هذه الآلام من عقباه كأن شفاهنا، حين التقت رسمت من القبل سريرا غت فيه أنث منه الآه بعد الآه وعكازًا عليه مشيت ثم هويت في ثقل ِ كأن حجارة السور الذي ما بيننا قاما ما من هذه القبلات طين شدها شدا ادهرا كان ام سبعا من النكبات اعواما ثم يقول:-فاه ٍ لو كبنلوب الحزينة زوجتي تترقب الانسام لعل جناح طياره كمحراث من الفولاذ شقق بينها الاثلام ليزرع، ثم أزهاره<sup>(۱)</sup>

اما قصيدة (ليلة وداع) التي اهداها الى زوجته وكتبها في الكويت بتأريخ (21/ 8/ 1964) فانها تختلف بعض الشيء عن القصيدة السابقة فهو يعبر عن حسرته على حياته وحنينه الى زوجته التي سهرت عليه الليالي حتى انه دعاها بانها باعثته من العدم (2):-

<sup>(1)</sup> ديوان الشاعر، ج1، ص 166

<sup>(2)</sup> قيس كاظم الجنابي، المصدر السابق، ص 115

غدا تأتين يا اقبال، يا بعثي من العدم ويا موتي ولا موت<sup>(۱)</sup>

وان مرض الشاعر قد اضعف كثيرا من شعوه، الا ما كان من اطياف عابرة عاودته في اقبال وهو يكتب رسالة:

رسالة منك كاد القلب يلثمها لولا الضلوع التي تثنيه ان يثبا رسالة لم يهب الورد مشتعلا فيها ولم يعبق النارنج ملتهبا لكنها ستحمل الطيب الذي سكرت روحي به ليل بتنا نرقب الشهبا<sup>(2)</sup>

الشاعر في آخر حياته كثير التساؤل عن الوطن عن الابناء، عن الزوجة، كما نراه في قصيدة (اقبال والليل) يخرج التساؤل بين العراق والابناء والزوجة:-

يا ليل اين هو العراق اين الاحبة؟ اين اطفالي؟ وزوجتي والرفاق يا ام غيلان الحبيبة صوبي في الليل نظره نحو الخليج تصوريني اقطع الظلماء وحدي<sup>(3)</sup>

<sup>(1)</sup> المهدر نفسه، ج1، ص 711

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> د. حمادي حمود، د. جواد علي الطاهر، الشعر ومتغيرات المرحلة، (الشعر والتراث)، ص 89

<sup>(</sup>a) المدر نفسه، ج1، ص 761

ان صلة الشاعر مع زوجته إقبال كانت عبر مواطن الألم ولم تأت من الجسد، وهكذا ابتدأ السفاعر حياته بمناجاته لامه وكثرة تساؤلاته وحنينه وبحثه عن امرأة تعوضه حنان الأم التي فقدها منذ طفولته كما ذكرنا سابقا، فهو احب العديد من النساء، لكن لم يصل الى الاندماج الكامل مع اية واحدة منهن الا مع اقبال، الزوجة التي كانت تمثل المرأة الأخيرة في حياته.

# (المبحث (الثاني

# صورة المرأة التقليدية في شعر ادونيس

((أدونيس يهمش صورة البطل ويذيب المرأة في الحروف دراما شفافة في قصيدة الإجابات الخالية من الاسئلة))

الشاعر ادونيس\* جسد صورة المرأة عبر تأريخه الشعري بشكل مكتف حتى مع انشخال العالم بالحروب والمعاناة والصراعات، الا انه يحاول ان يهرب بعيدا الى عالم المرأة وان اراد ان يتدخل في شؤون جتمعاته العربية مثلا فانه يحول تلك المصطلحات الي مصطلحات انثوية أقل رعونة عاهي عليه في الواقع انه يحاول ان يصنع من واقعه واقعا جديدا، يتلبد في ثنايا النعومة والحب والعالم المشالي حتى وان ذكر امثلة واقعية فانه يأتي بها محتزجة معا.

اختار ادونيس لان يكون واحدا من الذين توجهوا الي الدخول في قضايا المضمون الشعري الحديث، لتأثره بالشعر الغربي، ولا سيما بشعر س. اليوت، وازرا باند وغيرهما من شعراء الموجة الجديدة في امريكا وانكلترا، فان ثمة عددا من الشعراء العرب توجهوا الي جانب آخر من المحتوي، موصول النسب بالشعر العربي القديم، وهو شعر الحب الذي طغت عليه صبغة عصرية جديدة نكاد لا نجدها، ولا نقف عليها في الشعر العربي القديم في عصور ازدهاره (1)، وان اكثر الصفات الثابتة للمرأة في الشعر التعليدي لا يجيز فيها شاعر عن آخر الا بمهاراته في للمرأة في الشعر التعليدي لا يجيز فيها شاعر عن آخر الا بمهاراته في

<sup>(1)</sup> د. ابراهيم خليل، مدخل لدراسة الشعر العربي الحديث، ص 294

تكريس أكبر عدد من المهارات والصفات (١) وكان ادونيس قد تميز في اختيار الالفاظ والمعاني لتجسيد صورة المرأة في قصائده بشكل تقليدي جديد يمزج فيه ما بين اشكال وادوات مختلفة، لان الشعر هو واقع لا اسم له (٢) لا يحدد بنقطة واحدة او مجموعة نقاط معينة وانما هو واقع لا حدود له.

وهذا الواقع غير المحدد جسده الشاعر من خلال اشكاله الحديثة التي زخرفها وأطرها في نصوصه الشعرية، وقد جعل صفات غتلفة لصورة المرأة في قصائده فكانت صورة شفافة وهي غاية في الحداثة والتجديد، انه يعطي لتلك الصورة مدلولات وابعادا اخري رغم انه أتي بها في معظم الاحيان صورة تقليدية الا انها جاءت بواقع جديد، فهو يجزج مثلا صورة البطل (الشاعر) ويلوب في المرأة، كما يتحلل في الطبيعة، فيأخذ صفتها، والمثال الآتي يوضح هذا الحلول الصوتي:

آخذك ِ ثنية 'ثنية وافتتح مسالكي أتمدد فيك لا أصل أتسلك انتسج لا أصل أصل من أقاصيك لا أصل

<sup>(1)</sup> جلال الخياط، الشعر والزمن، ص 59

<sup>(2)</sup> حسن نجمي، الشاعر والتجربة، ص(3)

<sup>(3)</sup> الاعمال الشعرية الكاملة (الجلد الثاني)، ادونيس، ص 586

الشاعر يتخذ من الانحلال الصوتي المباشر شكلا ينسجم والصورة التي يجسدها في نصوصه الشعرية، هو يوجه الخطاب المباشر مع الخطابية الدرامية الشفافة في بعض معانيه:

> وأنت ِ يا متاهات الحب استشرفتك ِ وأخذتك عيناي<sup>(1)</sup>

الشاعر هنا يصنع نمطا بسيطا من المعاني، وبهذه الكلمات البسيطة الساحرة وغيرها نلاحظ الشاعر قد تحرد على شكل القصيدة، وهو ما يؤكده في بحثه الذي تحت عنوان (عاولة في تعريف الشعر) بمجلة شعر يقول: - ((ان التمرد علي الاشكال والمناهج الشعرية القديمة ورفض المواقف والاساليب التي استنفدت اغراضها يدعوان السعر الى (تجاوز وتخط) يسايران تخطي عصرنا الحاضر وتجاوزه للعصور الماضية، فقوام الشعر الحديث معني خلاق توليدي لا معني تصويري وصفي)) (2).

انه يضع للظواهر ومعانيها انموذجا جديدا يعبر به عن رومانسيته الخاصة، رومانسيته الذاتية، فالرومانسية ليست احلاما فحسب، انها ايضا تعبير عن ازمة التناقض بين القيم الاقطاعية القديمة والعلاقات البرجوازية الجديدة<sup>(3)</sup> والرومانسية تهتم بوحدة الشكل في القصيدة، وهي تراها في وحدة الجو النفسي المشحون بدفقه العاطفي<sup>(4)</sup> وهذا ما نراه عند

<sup>(1)</sup> المبدر تقسه، ادرنيس، ص 59

<sup>(2)</sup> ادونیس، مجلة شعر، العدد 11، 1959، بروت

<sup>(3)</sup> غالي شكري، شعرنا الحديث الى اين، ص 123

<sup>(4)</sup> د. ابراهيم خليل، المصدر السابق، ص 118

الشاعر، انه يبحر عبر رومانسيته الي البساطة في لغته الـشعرية، الا انسا نري قوة اللغة الرومانسية التي يمتلكها علي الرغم من البساطة تعطي قـوة في المعني والمضمون.

وادونيس ليس ناقدا، لذلك هو يقول كلمة الشاعر في الشعر كلمة المعانسة المعانسة المحالفة في تجربة الحلق النهاع يقترب كثيرا من الرومانسية الهادئة في الشعر التقليدي الذي يمثله في قصائده على الرغم من الشعر عنده ثوري بطبيعته (الكن الكنورة التي يمتلكها هي ثورة خطابية مباشرة وفي نفس الوقت هي ثورة هادئة تكتفي بابراز الجانب الرومانسي الذاتي، لكن يبقي الآخر واضحا جليا (الطبيعة، المرأة، الموت) ويبقي الصراع قائم فيما بينهما (الأنا + الآخر)، ففي ديوانه (تأريخ يتمزق في جسد امرأة) مثلا نراه مجعل من المرأة (طريقا / الآخر) وهو (البطل / الآخر - المرأة -) فهو يحاول ان يستعيد الارض الحراب التي تحتضن حضارة علي شفير الزوال، يصوغ قصيدة درامية طويلة علي طريقة اليوت ربما، سيستسلم الي هجرة لا قرار لها، والطريق (مرأة).

نجد الكورس الاغريقي او الجوقة والرجل، والبطلة، والراوية التي تقارب الكترا واندروماك وميديـه ومـريم العـذراء ايـضا، ان البطلـة امرأة مضطهدة، امرأة وطفلها:

## أتراني اعيش مجازا

<sup>(1)</sup> خالى شكري، المعدر السابق، ص 126

<sup>(2)</sup> سعيد بن زرقة، المصدر السابق، ص 195

ولست امرأة ؟ خطواتي آه قيود، ولكن جسمي فضاء ما اجمل الحياة وسحقا لجتها المرجأة(1)

ادونيس يجعل من المرأة او الانوثة هي الطريق الي الحقيقة، انه يقيم وزنا لأحكام بطلته الي ذروة الفاجعة يتركها في حالمة من العـذاب كأنما ليس وراءه الا الموت، ثم يترك للجوقه تعيد اليه الكلمة عنـد ذروة الماساة:-

انها في ظلمات وابنها اسيران بدايتها لفظة ونهايتها لفظة يقرأ الطالعون من الوحي ما باثر ودم نافر تيسر منها: – زمن اهدهم اهدهم ايها الشاعر (2)

الشاعر يعطي لصورة المرأة هاجسا جديدا وايقاعا ربما يسمنعه في ترانيم القصيدة الحديثة المتأثرة بالقصيدة الغربية مع الابتكار في المعني واللفظ، والشاعر وصل الي الابداع في تكريس الشكل والمضمون من خلال اللفظ والمعني، لان الشعر عند ادونيس كما يقول (الشعر الجديد

<sup>(</sup>i) جريدة الاخبار، الاربعاء 10 / كانون الثاني 2007

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه، الاربعاء 10 / كانون الثاني 2007

نوع من السحر) (1) فالشعر عنده هو نوع من انواع السحر، انه الابداع السحري في المعني واللفظ، الشعر عنده تعبيرا عن الصفات غير المتناهية، يقول ادونيس ((الشعر هاجس اكتشاف)) (2) انها اكتشافات جديدة للاشياء وهذا ما نجده في تعبيراته لصورة المرأة، انه يكتشف لها مزايا ومصطلحات جديدة في الشعر العربي الحديث، ونلاحظ الشاعر يخاطب او يستعمل الخطاب مع المرأة مرة، ويتكلم بلسانها مرة اخري، فهو يستعمل اكثر صفات الانوثة تقريبا.

وهـذا مـا لاحظناه في اكثر قـصائده، وقـد لاحظنا ذلك في (تأريخ يتمزق في جسد امرأة) فهو حاول ان يتسلق الي عالم آخر يبحث فيه عن مضامين جديدة، فالمرأة عنده كل شيء في ذلك الكتاب (الحفاوة، النقاوة، المرارة، القذارة، الشهوة، الحياة، الموت، الركود، الهيجان... الخ) هو يدافع عنها مرة، ويهجم عليها مرة اخري، هو يعشقها مرة، ويهجرها مرارا، لكنه في نهاية المطاف يكون هو.... هي، وهي... هو. يقول:-

انها امرأة نصفها رحم وجماع والبقية شو هكذا وسموها هكذا وصفوها

<sup>(1)</sup> سامي مهدي، افق الحداثة وحداثة النمط (دراسة في حداثة عبلة شعر بيئة ومشروها ونموذجا) ص 163

<sup>(2)</sup> سامي مهدي، المصدر نفسه، ص 165

<sup>(3)</sup> ديوان الشاعر (تأريخ يتمزق في جسد امرأة) ص 12

انها محاولة تبدو غريبة يستعملها السعر علي لسان الراوية او الشاعر نفسه في تلك الاسطر من القصيدة، لكنها في نفس الوقت تعلو بها السصورة الفنية بوصف الانوشة، والجدل المشامل بين المرأة والشخصيات الاخري (جوقة، راوية، رجل..)، والشاعر ركز علي المرأة في اكثر مقاطعه الشعرية، حتى ان اكثر عناوين مجاميعه الشعرية تدل علي ذلك (تأريخ يتمزق في جسد امرأة، اهدأ هاملت تنشق جنون اوفيليا، أول الجسد آخر البحر) وغيرها من الاسماء والجاميع، وما نلاحظه ان الشاعر يدخل الي عالم النساء ليصنع من صوته صوتا انثويا، فهو يتكلم علي للناها في شخصية المرأة في (تأريخ يتمزق في جسد امرأة) يقول:

المرأة:-اليوم، اسلمت جسمي لهوي شهواتي(<sup>1)</sup>

هو يحاول ان يجسد صور متناقضة للاشياء ولكن التناقض يكون المجابيا بعض الشيء لانه يبوح للآخرين ما لا تبوحه الانثي نفسها، حتى المرأة الشاعرة مثلا لا تبوح بمثل هذه المصطلحات لا لنفسها او لحبيبها، وقلما نجد ان المرأة المشاعرة تبوح للآخرين عما تريده من الرجل بمصطلحات مكشوفة، وادونيس تمكن من ان يخرج لنا بصورة جديدة هي صورة الرجل التي يقابل بها صورة المرأة في الشعر، فالرجل الشاعر يبوح للآخرين بما يريده من المرأة بمصطلحات مكشوفة وواضحة والعكس ربما

المدر نفسه، ص 59

وجدناه في شعر ادونيس وقلما نجده في قصائد الآرين، يقـول ادونـيس:-المرأة:-

> اعطني جسمك المنور، يا انت، خلني اليك، الي سحر اعضائك الاسره<sup>(1)</sup>

الشاعر يسمي لنا اشياءه بمصطلحات جديدة وهذا ما عبر عنه بقوله ((انا شاعر يسمي الاشياء باشياء جديدة)) (2) وهذا ما جعله يجسد الالفاظ والمعاني في قصائده بمضامين واشكال جديدة، وهذا ما لاحظناه في مجموعته (أول الجسد آخر البحر) التي لا تقل اهمية عن مجموعته (تأريخ يتمزق في جسد امرأة)، نلاحظ الشاعر يكشر من مصطلحات الحب بدلا من المرأة:

آه للحب نبعا يتحرر من ذروات التعب<sup>(3)</sup>

فالشاعر نراه دائما يفضل ان تكون صورة المرأة صـورة واضـحة ومكشوفة للآخرين:

<sup>(</sup>۱) المدر نفسه، ص 59

<sup>(2)</sup> سامي مهدي، المصدر السابق، ص 168

<sup>(3)</sup> ديوان الشاعر (أول الجسد آخر البحر) ص 72

حقا انت امرأة المحمق ما يحجبها عمق ما يحجبها عري يكشف عنها الجسد عند الشاعر ممتزج بينه وبين المرأة: - لم أر شيئا الا رأيت جسدك معه لم أر شيئا الا رأيت جسدك بعده لم أر شيئا الا رأيت جسدك عنده لم أر شيئا الا رأيت جسدك فيه (1)

اما في مجموعته (أهدأ، هاملت تنشق جنون اوفيليا) فهي ايضا لا تقل اهمية عن المجموعتين السابقتين، اذ ان الشاعر يجعل من المرأة صمورة رئيسة لقصائده الانثوية:

> وما دمت ايها الأفق، لا تعرف أن تجيب عن اسئلتي فسوف اعطيك اسما آخر وأعرف ان هذا الأمر لا يهم غير المرأة<sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup> المصدر تقسه، ص 207

<sup>(2)</sup> ديوان الشاعر (اهدأ، هاملت تنشق جنون اوفيليا)، ص (20

وهكذا يقدم لنا الشاعر الصورة التقليدية للمرأة بشكل ربما يطرأ عليه طابع التجديد والحداثة في المعاني والالفاظ، والاسلوب جاء بمصيغة السهل الممتنع في اكثر الاحيان، وبذلك فهو قد تجاوز الخطوط التقليدية لطابع الشعر السائد في الوطن العربي، وقد جسد صورة المراة بطابع تجديدي حديث، وبشكل انثوي ذات شكل شامل لتلك الصورة.

# (لبار)(لثاني **الصسورة الرمسزية**

### (لمبعث (الأول

### الصورة الرمزية في قصائد السياب

(المرأة رمز لا يغيب في قصائده)

ان الشعر الرمزي له صياغته الخاصة لأنه لا يعتمد في موسيقاه على نغم الألفاظ الذي لا حياة للشعر الغنائي من دونه.

الشعر الرمزي له تعبيره الخاص، فهو لا يحدثنا مطلقا عن الواقع الملموس في كل ما تشهده الحواس، ولا يستدرجنا بالمنطق الى كل ما تعيمه العقول، وانحا اداته الأخيلة المجنحة التي تتأرجح عليها المذات في كمل ما يلم بها من حالات(1).

لقد استعمل السياب الصورة الرمزية للمرأة بشكل مكشف، وبذلك قد تجاوز الصورة التقليدية لها، وليس من الضرورة ان يكتب الشاعر عن المرأة بالصورة التقليدية فقط، وانما هناك اساطير ورموز ربا يوحيها الشاعر من خياله او من تاثره بالشعر الغربي، او من التراث العربي القديم، فنرى ان السياب من الشعراء الذين تميزوا باستعمال الاسطورة والرمز، ونحن الآن بصدد الصورة الرمزية للمرأة، التي استعملها السياب في قصائده، فتارة نرى الشاعر يجسد المرأة الحقيقية بإشكال ورموز مختلفة، وتارة أخرى نراه يجعل من الأشياء امرأة او يجسدها على شكل امرأة بوصفها الحياة او الأنوثة او غيرها، ومن هذه الأشياء او المصطلحات هي (القرية او المدينة، البحر، الأرض، وغيرها)

<sup>(1)</sup> ديوان الشاعر، ج1، مقدمة الديوان، ص 15

فكل مصطلح يعطي له إشارة خاصة في الرمز المناسب، فالأرض مثلا هي رمز للخصوبة والعطاء، فيشبهها بالمرأة وهكذا، على الرغم من ان وظيفة الرمز غير واضحة تماما.

ولقد حاول الشاعر ان يفسر لجنوءه الى ذلك قائلا: - ((هناك مظهر مهم من مظاهر الشعر الحديث، هو اللجوء الى الخرافة والأسطورة، الى الرموز، ولم تكن الحاجة الى الرمز أمس عما هي اليوم، فنحن نعيش في عالم لا شعر فيه، أعني ان القيم التي تسوده قيم لا شعرية، والكلمة العليا في للمادة لا للروح)) (1).

فالرمز (عنده هو الحب، الحرية، والحياة، اما الواقع فهـو المـوت، الكره، والاضطهاد).

حاول السياب ان يجعل من رومانسيته رومانسية حديثة، اي انه يستعمل امكانيات الغناء الرومانسي، في خلق رؤيا حديثة، فالرومانسية الحديثة ليست أحلاما فحسب إنها أيضا تعبير عن أزمة التناقض بين القيم الإقطاعية القديمة والعلاقات البرجوازية الجديدة (2) وقد استعمل السياب الرومانسية الحديثة بشكليها الرمزي والتقليدي، وكانت الصورة الرمزية حاضرة بشكل كبير لا تقل أهمية عن التقليدية، فقد حاول الشاعر ان يجمع بين المرأة والوطن (3) وان يشبه ارض الوطن بالحبيبة، فهو يتعطش إلى حبها، ويعطي طقوسا رمزية للأرض ويصفها وصفا أنثويا، يشتاق إليها، يحن لها، يعبر بطاقاته الشعرية عن ذلك.

<sup>(1)</sup> خالي شكري، شعرنا الحديث الى اين، ص 123

<sup>(2)</sup> أبراهيم العريض، جولة في الشعر العربي المعاصر، ص 91

<sup>(3)</sup> عبد الجبار عباس، المصدر السابق، 45

وهذا ما نراه في وصفه لمدينتـه جيكــور، الــتي يجعــل منهــا رمــزا لأمرأة يلوذ اليها في غيابه وحنينه واشتياقه:-

> جيكور خضراء مس الاصيل ذرى النخل فيها بشمس حزينة ودربي اليها كومض البروق<sup>(1)</sup>

جيكور تمثل حلم السياب، وكان هذا الحلم رمزا لبعث الامة وتحرير الوطن، فجيكور في اندثارها رمز للموت، وجيكور في اخضرارها رمز للحياة، ولكن الشاعر كان يعلن عن خيبته مجلمه في بعنض الأحيان:-

يا شمس أيامي أما من رجوع؟ جيكور نامي في ظلام السنين(2)

جيكور هذه هي قرية الشاعر ومرتع صباه، وقد لاحظ المدكتور لويس ملاحظة دقيقة حين قال ((ودارس شعر السياب يجد انه في جميع مراحل حياته الشعرية قد ابتنى لنفسه مدينة من مدن الأحلام كان يرتمد اليها كأنها المرفأ الأمين كلما اضطربت فيه أو من حوله الحياة، وهذه المدينة السحرية التي تبدو في شعره كالجنة الضائعة هي جيكور التي ما

<sup>(</sup>l) غير موجود في الاصل

<sup>(2)</sup> ديوان الشاعر، ج 1، ص45

فتىء يتغنى بها في ديوانيه الأولين، وفي أنشودة المطر، وفي دواويته الثلاثــة الأخبرة.

غناء يذكرنا بغناء الشاعر الانكليزي وردزورث في بلـدة يـارو في منطقة البحيرات)) (1).

اما الدكتور احسان عباس فانه قال: - خلا شعر السياب من مواقف تأملية او كاد ولا تجد عنده من هذا القبيل الا وقفتين صغيرتين يتأمل فيهما ما صارت اليه جيكور، يقول في احداهما:

جيكور ماذا؟ أغشي نحن في الزمن ام انه الماشي.. ويقول في الثانية: ايه جيكور عندي سؤال اما تسمعينه هل ترى انت في ذكرياتي دفينه ام ترى انت قبر لها؟ فابعثيها<sup>(2)</sup>

والواقع ان السياب كان كثير الاشارة الى قريته جيكور وكثيرا ما ردد الوصف في جمالها واناقتها، وواضح ان السبب في ذلك هدو محاولته أثارة الشجى والتعاطف، لا سيما وقد عاش مشردا فترات طويلة بعيدا عن قريته وهذا اسلوب عرف في الشعر العربي القديم، ففي (تحوز جيكور) يصطنع الشاعر، دور المخلص، لجيكور من الموت:

<sup>(1)</sup> المصدر نفسه، ج1، القدمة، ص 23

<sup>(2)</sup> يوسف نور عوض، رواد الشعر العربي الحديث، ص 174

جيكور ستولد جيكور النور سيورق النور جيكور ستولد من جرحي من غصة موتي ومن ناري سيفيض البيدر بالقمح والحزن سيضحك للصبح<sup>(1)</sup>

ان الشاعر القديم يعمد الى ذكر الأماكن رغبة منه في إثارة الشجى والحنين (2)، ام السياب فكان كثيرا ما يكمن لقصائده ان تكون وصفا خالصا، يقول في انشودة المطر:-

هيناكِ غابتا نخيل ساعة السحر أو شرفتان رح ينأى عنهما القمر عيناك حين تبتسمان تورق الكروم وترقص الاضواء.. كالأقمار في نهر<sup>(3)</sup>

هنا الشاعر يقدم لنا تقدمة درامية رائعة يجعل من المدينة واقعا ورمزا، ويقدم لنا صورة زمانية ومكانية عزوجة بمصطلحات تبث خصوبة (العين، النخل، وقت السحر، القمر، الكروم، الاضواء، النهر). لهذا فإن صورة المرأة والمطر، هي توحيد لرغبة الانتصار على طقوس الجوع والألم

<sup>(</sup>۱) طراد الكبيسي، النقطة والدائرة، ص 163

<sup>(2)</sup> طراد الكييسى، المعدر نفسه، ص 164

<sup>(3)</sup> يوسف نور عوضي، المصدر السابق، ص 110

والهجرة والفقر عبر نافذة الحلم الأنثوي وذلك ما كان يشيد لـــه الـــــياب بيوتاً وأساطير:

أتعلمين أي حزن يبعث المطر؟

((وكيف تنشج المزاريب إذا انهمر..وكيف يشعر الوحيد

الضياع؟

بلا انتهاء \_ كالدم المراق، كالجياع، كالحب، كالأطفال، كالموتى \_ هو المطر

ومقلتاك بي تطوفان مع المطر وعبر أمواج الخليج تمسخ البروق سواحل العراق بالنجوم والمحار، كأنها تهم بالبروق فيسحب الليل عليها من دم دثار)) غربة الشاعر والشعر ومضة البروق

هذه أخذت القصيدة إلى مناخيات أخرى شغلتها هواجس غربة الشاعر والشعر وهيمن عليها شوق المكان (الوطن) بما يعانيه ويحسه. هذه الغربة المتألمة للملايين من الفقراء والجياع مثلت للسياب هاجساً دائماً لخليقة ليس بمقدورنا تغيرها ولكن بمقدورنا أن نصفها ونندب حظوظنا من خلالها، إنها نوع من الخنوع والانهزام أمام المقدر حيث لا يبقى من الشعر سوى المناجاة وشرخ هاجس الذي يراه ويحدث وتلك هي واحدة من مشاعر الحس المستسلم الذي ابتلت فيه ذاكرة السياب، وصار يلتف

تحت مطرقة القدر ويخضع لها في وصف مؤلم ولكنه شعرياً يتفوق على جميع المشاعر التي تحدثت عن مثل هذا الأمر في نفس أزمنة حياة الشاعر، إنها خيلة قلقة ولدت من تراكيب الحيرة والصراع النفسي والطبقي وتأثيرات الداء والعوز والتاثر بالقراءة الحديثة لوقائع العالم، فكانت أنشودة المطر تصويراً بارعاً لتلك الاستكانة الخاضعة لمقادير محسوبة ومنزلة بهدايا مطر ثقيل ينث على القرى بصدى آهات الجياع وأحلام الصيادين وحتى يرسم في قدريته اسطرة تلك الأمكنة ويعيدها إلى الوراء لتربط خيالها بتلك الأماسي التي حدثت لأقوام دثرت وربما يفعلها المطر مرة أخرى بتلك الأرض التي تلوح من المشاهدة البعيدة للشاعر حيت تصنع أماكن النفي أو الهجرة آو أسرة المرض نواظير مكبرة نشاهد فيها ما يكن أن نراه من أبديتنا التي جبلنا إلينا، وهي تأن الأن تحت أشجان الخريف والفقر والمطر(1).

نجد ان الرموز التي يشير اليها السياب اقرب الى الكناية البلاغية في المفهوم البلاغي، اي الرمز لشيء بشيء آخر، يقوم مقامه، وهذا النوع يمنح المتلقي أو القارئ فرصة التلذذ باكتشاف حقيقة الاشسخاص أو الاشياء التي تختفي وراء الرموز يقول الشاعر في قصيدة (نهسر العذارى) متأملا نهره وقريته بلمسة حانية ودافئة منسابة مع تيار الماء الهادئ:-

واليوم ان سكر الخرير وعاد يحتضن الجرارا

لم ألق عذرائي....

فكيف الصبر يا نهر؟<sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup> ديوان الشاعر، ج1، ص 474

نعيم عبد مهلهل، مقال (ماتركه مطر السياب في بياب الشعر)، ملحق الف ياء، صحيفة الزمان.

هنا تقترن المرأة دلالة الخصب والاحتواء بالنهر المتدفق في المدينة بحيث يتزاوجان ويذوبان كذوبان جسد الانثى في زحمة الارتواء من حنــان الرجل.

ارتبطت جيكور بكل خلجات واحاسيس الشاعر فهي صنو الوطن والام والحبية ومرتع الصبا، فهو يصف صورة القرية الجميلة التي قضى فيها وطرا مهما من حياته فتوردت الاحلام وطافت به ارجاء جيكور الحب والطمأنينة، وهو يستمر في ملاحقة قريته التي يدعوها بصورة شعرية ندية وعمتلة بحيث تغدو رمزا للخلاص مثلما كان يبحث عن امرأة للخلاص، ويتحول سعف المدينة الى يد حانية تتوغل الى نفسه لتبعث فيها الطمأنينة والحب والثقة، فهي الام الحانية التي تحتضنه وتشفيه من دائه العضال، تحنو عليه حتى يبل وجعه الاليم:

جيكور مسي جبيني فهو ملتهب مسيه بالسعف والسنبل الترف

وكذلك يجاورها ويسألها عن نهايته عن رحيله فهي تقترن بالزمن، ثم يتسائل: هل مرت في خاطر الله قبل جيكور؟ ثم تغدو جيكور الارض التي تلتف جسده وتلملم عظامه، انها رمز الخصب والعطاء تمتـد فتقترن بالارض والوطن والام<sup>(1)</sup>:--

<sup>(</sup>۱) عبد الجبار عباس، المصدر السابق، ص 194

وجیکور من دونها قام سور وبوابة واحتوتها سکینة<sup>(۱)</sup>

ويبقى الشاعر يمثل جيكور بالمرأة بقصد او بغير قصد، خاصة في آخر حياته فهو يعتبرها الانموذج الاخير لخلاصه من واقع الغربية الـذي يعيش فيه.

انها جيكور الام كما يشبهها الشاعر في احمدى قصائده ويتمذكر معها حبيباته السابقات:-

> تلك امي، وان اجثها كسيحا لاثما ازهارها والماء فيها، والترابا ونافضا، بمقلتي، اعشاشها والغابا<sup>(2)</sup>

ان عمودة المشاعر الى جيكور همي عمودة المضال الى المدين، والجمهوري الى الملكية، والولد الى حضن امه، لا لحاجة داخلية او نتيجة موقف فكري، ولكن هربا من مظاهر الوجود الخارجية الضاغطة:

> خرائب فاتزع الابواب عنها تغدو اطلالا خوالي قد تصك الربح نافذة فتشرعها الى الصبح تطل عليك منها عين يوم دائب البوح<sup>(3)</sup>

المصدر نفسه، ج1، ص 110

<sup>(2)</sup> قيس كاظم الجنابي، المصدر السابق، ص 123

<sup>(3)</sup> ديوان الشاعر، ج1، ص 65

كما الشاعر حاول توظيف العديد من الاساطير العربية والغربية لبناء الجانب الرمزي في القصيدة ودفع عجلة التوظيف الشعري نحو آفاق متطورة، فحاول وصف الحاظ البغايا بصورة شعرية تعبر عن احساس الشاعر بعناصر الصورة الغنية الحديثة:

> وكان ألحاظ البغايا ابر تسل بها خيوط من وشائج في المنايا وتظل تنسج، بينهن، وبين حشد العابرين

ان المرأة البغي عمياء تطفئ مقلتاها شهوة المدم في الرجال، ثم يتابع اسماء البغايا واسباب انقيادهن الى هذا الدرك، فيجد ان ذلك نماتج من المجتمع نفسه، فهو المسؤول عن انحراف المرأة بما فيه من اناس وعادات وتقاليد

ولذا نراه يتخذ من الليل أو طيف الحبيبة في الليل مأوى جديدا له، ويبدو ان سهر الليل مسيطرا عليه، وحتى طيف الحبيبة عندما يطرق باب الليل ليخفف من آلام الشاعر، فهو لا يطرقه ليدخل، انما ليتلاشمي في لجة الليل، وبدلا من ان يساهم السراج في تبديد الظلام فانه يتحول الى ركائز الظلام:-

فهو نبع تحت الظلام فريد لو روى قلب ظامئ من اوام ف (لو) ظهر طيف الحبيبة لانقلب السراج إلى نبع يروي ظمأ الشاعر ولكن طيف الحبيبة لا يظهر، والسراج لا يبدد الظلمة، كل ما يستطيع ان يفعله هو انه ينبثق عبرها ولعل في ما هذا يهيئ لظهور الحب في صور جديدة، فهو يتخذ من الحب الرمزي وجه بشري حيث يحيا ويموت كما يحيا الناس ويموتون(1)، وفي هذا ما يسمح بامكانية الاخفاق في تجارب الحب.

فالأنثى في شعر بدر شاكر السياب استدعاء صوري متخيل لأنثى عشق تأتي من عوالم أسطورية مغرقة في الغرابة والقدم، ولا تتحقق في القصيدة الحياة، إلا برمزية الدلالات النفسية والفكرية التي يقتضيها التداعي الحر لصور متلاحقة في ذاكرة الشاعر عن نسوة عرفهن في حياته وشاركنه تعب قصيدته وعذبها.

والإحالة على المستحيل الغرائبي لعبة برع فيها الشاعر ، وتجلت في إتقانه الوصف الأسطوري وإسناده سحرية فعلية لأجزاء دون غيرها في أنثاه، فعيناها تشكلان مفتاح العالم الأسطوري والرمزي معا ، ومدخله إليهما. وكأنه يقلب معادلة علاقة الجزئية بالكلية، فكل الحبيبة في شعره هو العينان، والجسد هو بعض هذا الكل، لا يتحرك إلا في مجال الرؤية، من نظرة الشاعر إليها وفيها وبشكل رمزي ربما يختلف بعض الشيء عن تجاربه الأخرى في ذلك.

فإغماضه على ما سرقه منها ليشتعل به، يقـول في قـصيدة أغنيـة بنات الجن :

<sup>(1)</sup> طراد الكبيسي، المصدر السابق، ص 168

خبيبك الوفي مسّ ثغره ابتسام فقد رأى سواكِ بل رآكِ في قوامها النديّ كالزهر وهدبها ومقلتيها، أشعلَ الهيام في عينهِ السهر<sup>(1)</sup>.

المرأة عند السياب هي كائن روحي، وطيف يحوم ما بين عينيه، يرسمه بجوانب متعددة ذات أخيلة رمزية متناقضة، بمدلولات عديدة فمرة تكون المرأة بالنسبة اليه هي كائن للشهوة، ومرة تكون كائن للخلاص، ومرة أخرى نجده يعبر عنها بطريقة رمزية شفافة لتوكن ما تكون انها الانسان والوجود، انها شكل تعبيري ورمزي لصورة الأنثى المتجلية بعالم الانوثة.

الشاعر يتجاوز حدود عادات الشعر التقليدي باستجوابه للكـون عن المرأة بأشكال ربما تكون متناهية بعض الشيء.

وهو بذلك قد خاض معركة المخاض الشعري الأنشوي بوصفه رجلا يجعل من آلامه فوهة لأطلاق كلماته المتناهية، فهو يبحث عن كاثن اسمه المرأة وطيفها العجيب لا يغيب عن ذهنه، وهذا ما جعله يتجاوز حدود الشاعر المحدد بصفات وطاقات وعادات معينة، وهذا ما جعله يقع ضمن ترتيب الاتهامات العفوية كانت أو المقتصدة بوصفه الباحث عن أمرأة من دم.

<sup>(1)</sup> قيس كاظم الجنابي، ص 118

السيّاب الشاعر الرجيم كما يحلو له أن يسمي ذاته، كأنهن يد الشيطان في دم قصيدته، يقول في قصيدة الشاعر الرجيم:

تريد أن تمزّق الهواء وتجمع النساء في امرأة شفاهها دم على جليد وجسمها المخاتل البليد أفعى إذا شئت، وسادةً على الفراش لا تريد أن تفتح الكوى ليدخل الضياء (1).

وللشاعر شيطان اللغة العابث بدم حروف يستكلها كما يريد، ويفرض عليه شكلاً فوضوياً هلامياً للمراة، يتمطّى في لزوجة عشرية الأبعاد، فهي حيناً مومس، وأحياناً أم، والشاعر يكتب ما يراه في عينيها، وعندما يفرغ من كتابة القصيدة يقتلعهما، لتبقى اللحظة معلّقة في سماء اللغة الشعرية، متوهجة الأوار، أزلية الأثر.

فهو يرسم في قصائده صورة عينين شيطانيتين لأنها دنسٌ من نـار وحريق، وروحٌ شريرةٌ تنفث السموم في وجوده، وترميه بسهام الغوايـةُ ليسقط فيها، يقول:

كأن أفريقية الفاترة الكسول

<sup>(1)</sup> د. عبد الكريم حسن، المصدر السابق، ص 64

أنهارها العراض والطبول وغابها الثقيل بالظلال والمطر وقيظها الندى والقمر تكوّرت في امرأة خليعة العذار رضعت منها السمّ واللهيب قطرت فيها سمّك الغريب كأنها سحابة الدخان والخدر"(1)

ها هي المرأة عند السياب تقسيمات لغوية شائكة بعـض الـشيء يرسمها عبر لغوية رجولية محضة، يبتكرها من دوافع التجربة التي قـضاها معهن في البحث والهروب عن كائن رمزي اسمه المرأة.

ألألم والوجع والحرمان وكينونة الماضي والحاضر وما يـؤول اليـه المستقبل، والصراع مابين فشل عميق وما بـين هــواجس الخــوف مــن آت مجهول، كل ذلك كان للغة السياب ان تتحــرك وأن تنــدفع نحــو ملكــوت اللغة الفائضة بتعــابير الوصـف الــدقيق والغريــب بعـض الــشيء لكائنــه المتعدد المرأة.

فتقسيم هذا الكائن الى زوايا متعددة شيء لا غرابة فيه، لكن الشيء المهسم هدو أنك تصنع عالما من (فرائسات في وسط غابة من شياطين)، هذه أحدى زواياه الملفتة للنظر، ويبقى تعدد الزوايا في الوصف والتعبير هي أشكال ربما تكون كفيلة بان تضعه في موجز شاعر بالقدرة الوصفية للغة حسبما يريد.

<sup>(1)</sup> قيس كاظم الجنابي، المصدر السابق ص 454

ولو عدنا للغواية في تجربة السياب الشعرية واليومية معاً، هي اكتمال إنسانيتهُ أولاً، وشاعريته ثانياً. وهي نـصفه الآخـر في الانفـصام، حين يخاطب نفسه، فيقول:

آقمت منها بين عالم تشده نوابض النضار وبين عالم من الخيال والفكر من نشوة جدار تقبع خلف ظلم فلا ينالك البشر'

هو الشاعر الذي أدرك لعبة السعر، بين القصيدة و تحققها في فراغها من المعاني الواضحة المباشرة، كأنها البياض السحري، أو الرسم بالحليب والعسل، بريشة مقدّسة يغمسها في أنهار جنته الموعودة، وإن لوّثها أحياناً دمعه الأسود، وتشاؤميته المرة، كالدم المتخثر من جرح شاعر غدرت به الحياة، وظلمته الحبيبات، فمضى يزرع كلمات كتابه الآثم في حديقة الدم، تشرب من حروفه سلافة الجحيم، يقول:

كانها أثداءُ ذئبة على القفار حليبها سعار وفيئها نعيم <sup>(1)</sup>.

هذا ما سرمه له طريق الحياة، فالعالم لديه هو ثمة كابوس مرعب مبني على الدم، او الرحيل او الموت، يقول: ((اننا نعيش في عالم قاتم، كأنه الكابوس المرعب، وإذا كان الشعر انعكاسا من الحياة فلا بد لـه مـن ان يكون قاتما مرعبا)) (1).

80

<sup>(1)</sup> 

### المبحث الثاني

### الصورة الرمزية في شعر أدونيس

تحتفظ الكلمة خارج السياق المعجمي والاجتماعي، وتصبح دلالتها مفهومة، مشتركة بين الناس، غير انها عندما توظف في بنية القصيدة تأخذ معنى مغايرا بحسب السياق الذي جاءت فيه.

وقد اجتهد كثير من شعراء الحداثة، في توظيف كلمات كانت توصف باللاشعورية.

وقد تشحن الكلمة عند ادونيس بدلالات شعورية عميقة، عندما تصبغ الكلمة بخصوصية و- بفردانية الشاعر -، فترميز الكلمة هو ما يعي اليه الشاعر في كثير من قصائله (1).

ادونيس هو شاعر حداثي يحاول ان يعطي صفة خاصة لقصائده، وقد جعل من صورة المرأة عنصرا مهما من عناصر القصيدة في المشكل والمضمون، وقد تجاوز الشاعر ليعبر حدودها ويصل الى أوج الصورة الرمزية أو الإيحائية.

ومن خلال الصورة الرمزية للمرأة يجسد الشاعر مفاهيما وروى جديدة ينطلق منها بأخيلة واسعة عبر الواقع الذي يعيشه الى الخيال متجاوزا التقليد ليمثل الرمز والايحاء، ولأن الشعر عند ادونيس: - ((الشعر هو الرحيل الدائم الى الجهول)) (2).

<sup>(1)</sup> د.عبد الكريم راضي جعفر، مفهوم الشعر عن السياب، ص 31، بغداد – دار الشؤون الثقافة – 2008

<sup>(2)</sup> سعيد بن زرقة، المعدر السابق، ص 295

فه و يحاول ان يرحل الى افق جديدة مجازف في بث المعاني والالفاظ الرمزية التي يقتطف ثمارها من شجرة الحياة ليصل بها الى بحر الحيال او الى حلم القصيدة التي يكتبها: - ((انا مع الحلم، أريد ان تكون القصيدة حلما)) (1) هو يجعل من القصيدة حلما يسافر اليه عبر الفاظها ومعانيها..

فهو يحاول ان يعبر حدود التقليد الى الرمن في الشعر، يقول:-((ان التمرد على الاشكال والمناهج الشعرية القديمة ورفض المواقف والاساليب التي استنفدت اغراضها يدعوان الشعر الى (تجاوز وتخط)(2).

الشاعر يحاول ان يتمرد على الاشكال التقليدية وبذلك هو يصل الى مرحلة الخلق او الابداع التوليدي، فيكتب الاشياء بطبيعة ابداعية جديدة، وتنحى شكلا تصويريا رمزيا، فهو يجعل من صورة المرأة رميزا لأشياء أخرى:-

أحلم ان في يدي جمرة آتية على جناح طائر من افق مغامر أشم فيها لهباكليا ربما لصور فيها سمة لأمرأة يقال صار شعرها سفينة<sup>(3)</sup>

(1)

سأمي مهدي، المصدر السابق، ص 166

<sup>(2)</sup> الصادر نقسه، ص 161

<sup>(3)</sup> غالي شكري، الصدر السابق، ص 110

الشاعر هنا يجعل من الجمرة صورة لأمرأة ويرمز لشعر المرأة بالسفينة (شعرها سفينة) وهذا الشكل هو شكل جديد بطبيعة الحال، يتناوله الشاعر في الفاظ قصيرة لكن المعنى يظل قويا في تلك الصورة، الشاعر يبحث عن مضامين جديدة لصورة المرأة، انه يجعل منها ذات تناقض ايحائي يصوره تصويرا ايحائيا، مع انه في قصائد اخرى يتحول الى وصف كامل للمرأة فهو يصف كل اعضائها بدءا من الكاحل انتهاءا بالثدين:

الكاحل: عروة في حافة درجة سلم نحو عقدة نافرة في ما يشبه الفراغ كلمة تلمس لا تلفظ(1)

انه يصف كاحل المرأة التي يختارها في قصائده وهي امرأة مجهولة لا يذكر من هي، لكنه يركز على وصفها فقط، وهذا شكل بحد ذاته يعمد حداثيا بالمرة، الشاعر يرمز للكاحل بانه (عروة في حافة) انه رمز ووصف دقيق وفي غاية الغرابة.

الشاعر يعطي تحولات للاشياء ويستمر في ذلك:-

<sup>(1)</sup> د. احلام حلوم، الثقد المعاصر وحركة الشعر الحر، ص 138

الساق:-لذة انزلاق يظن ايكار انها هي كذلك معراجه تأريخ غرق بلا نوافذ<sup>(1)</sup>.

انه يصور الساق وكأنها اشبه ما تكون صورة شفافة ذات لـذة منزلقة بزاوية اللفظ والمعنى وهذا الامر فيه من الغرابة بعض الشيء، امــا الركبة فانه يجعل منها خادمة وبنفس الوقت أميرة:

> خادمة اميرة والجواب دائما: لا اتعب<sup>(2)</sup> انه يجعل منها صورة مساعدة للذة. الشاعر يتأرجح في المعنى واللفظ من خلال جسد المرأة:-الفخد:-الى المثلث بعد ثوان تصلين ايتها الاصابع<sup>(3)</sup>

انه يستمر في تأرجحه واصفا جميع اجزاء الجسد وكل عنضو من اعضاء الجسد يعطي لـه صفته الخاصة، والشاعر يتصاعد في وصفه للجسد: --

<sup>(1)</sup> ديوان الشاعر (أول الجسد آخر البحر)، ص 221

<sup>(2)</sup> الصدر نفسه، ص 207

<sup>(3)</sup> المسدر نفسه، ص 207

السرة:

لا بُد من وسيلة لزرع الحياة

كمثل السرة<sup>(1)</sup>

انه يستمر في الصعود بوصف الجسد واعضاءه:-

الثديان:

السقوط دائما من الثديين الى ما تحت السرة

هذا هو النص الذي اعطيناه عهدنا

لكي نتخذه دليلا ولكي نغطي به اماكن

العبادة، ونصنع منه وفقاً لأموالنا شرابا أو حبزا

الى ان يقول:

سقوط نتمسك فيه بقلادة أو أكثر يمدها لنا عنق الشهوة فاتحا لكل حركة افقا وتكون اخطاؤنا بين أجمل أعمالنا لانها تتيح لنا تكرارا يتيح لنا ان نكرر الذوق الضد

وذوق الغرابة

الشاعر هنا يعطي لنا صورة أوسع وأكبر للثديين من باقي أجزاء الجسد، باعتبار هذا العضو من الجسد يمثل الأنوثة..

لكنه في قصيدة اخرى يختلف في وصـف هـذين الشـديين، اذ انـه يجعل من لندن – (ثديبان ضخمان):-

لندن – ثديان ضخمان:

<sup>(1)</sup> ديوان الشاعر (أول الجسد آخر البحر)، ص 207

واحد يرصفه المال وآخر في يد الله<sup>(1)</sup>

هنا الشاعر يتناقض في طرحه لكن التناقض ايجابي لانه يـشكل صورة رمزية ذات شعرية قوية، اذ انه يجعـل مـن الواحـد اجـزاءا فجعـل (لندن – ثدييان ضخمان) واحد يرضعه المال وآخر في يد الله، انها صورة رمزية لاجزاء امرأة يضعها في وصف لمدينة.

الشاعر دائما يصنع من المرأة شكلا اساسيا يزخرف قـصائده فيها، سواء اكانت هذه الصورة تقليدية او رمزية:-

> تلك المرأة لم تعد الا ذكرى علقتها في عنق الهواء لا أمل من النظر اليها<sup>(2)</sup>

هنا الشاعر يستعمل صورة المرأة على شاكلة رمزية، اذ انه يضعها معلقة في عنق الهواء وهذه الصورة هي صورة رمزية بحد ذاتها ن وهذه المرأة هي امرأة مجهولة في واقع الحال في نظر الشاعر ولا نعرف ما هو السر من هذا الغموض في اخفاء الشخصية الحقيقية للمرأة عند ادونيس ن فنحن لا نجد اسماءا او اوصافا معينة لمرأة ما، تدل عليها، نحن نجده يتكلم عن المرأة بشكل عام وهذا هو الطاغ في اكثر قصائده، لكننا

<sup>(</sup>۱) الصدر نفسه، ص 208

<sup>(2)</sup> ديوان الشاعر (اهدأ، هاملت تنشق جنون اوفيليا)، ص 63

في بعض الاحيان نجده يعبر عن المرأة ويكشف من هي هذه المرأة، فهو يصف امرأة لا يبوح عنها ايضا لكنه يجمع بينها وبين امه في احدى قصائده:-

> هي وجه امي في الظلام وصوتها، يتزلقان مع الرؤى حتى انام وهي النخيل اخاف منه اذا ادلهم مع الغروب<sup>(1)</sup>

الشاعر يجعل من الصورة الرمزية للمرأة شكلا وإيقاعا ينسجم وحداثة اللغة التي يكرسها في قصائده على الرغم من اختفاء المضمون في بعض الاحيان، لأنه يحاول أن يكرس مدلولاته اللغوية عبر رموز وشفرات يبدأ المتلقي بحلها تدريجيا.

هو يجعل من الجسد خطابا أنثويا ورمزا لمخاطبة المرأة بوصفها (جسد أنثوي):-

> هبطت نجمةً. تمشت خلسةً في الزقاق المؤدي الي بيتنا وأعطت قدميها الي عاشقٍ وأعطت ليدي فخلةٍ شعرَها

<sup>(</sup>l) المبدر تقسه، ص 64

عجباً لم يكن أحدً في الطريق إلي بيتنا يقتفي خطوَها

أن متعة الجسد تكمن في متعة نخاطبتة (المرأة) من خلاله أي أن المرأة حالة شمولية في الجسد من الكل الي الكل و أن الفعل الوصفي يتحد بفعل الشراكة الروحية في الفعل الاول يبدو الوصف هدفا لإبراز قيمه ما غير محدده بمعيار غرائزي إشتهائي رغم صراخ الرغبات في إيما تجوال في حدود ذلك الجسد وهذا أيضا يضيف الي البعد الغرائزي أمكانية حشد مؤثراته المعبرة عن الحاجات الإنسانية وفق مفهوم الغريزة الفعالة والتي ينمي الشاعر من خلالها غرائز اخري في حاجات أخري تبعا لتأثير المشهد المستعمل للبدء بالبناء عليه.

ان متعة الجسد تكمن في اللغة أكثر ما تكمن في الجسد نفسه، الشاعر يصور لنا الجسد الأنثوي عبر ايجاءات رمزية، وهذا ما يجعل الحب عنده حبا غوائزيا لجسدها قبل ذاته:

ها هو الحب سهرانُ والليلُ كالفجرِ يمضي إلي كهفهِ والحبون يرمون أسماءهم في محابو لايعرف الحبرُ فيها سوي موتهم نجمةٌ تتنزهُ فوق القبور التي لن يشاركُ حتى فم الريحِ في ذكرِ أسمائِها عانقتني وغابت

لقد أثري متخيل الجسد متخيل البحر التأمل والتركيب وقد حل أدونيس مابيننا من إشكال في فهم العلاقات المتشكلة من تباين المنظور وتم تأمل الجميل المتصل بشئ والجميل المتكون من إنتظار شئ لتكون لفته قد نقلت لنا مانريد<sup>(1)</sup> عبر أكتشافاته الصورية التي نتلذذ بها من خلال قراءتنا لنصوصه الشعرية، أدونيس يجعل من غيلة الأفكار الأنثوية طابعا جسديا وشموليا لأعضاء اللغة المؤنثة، يقول في قصيدة حي الميدان:

جنت وجاء الصوت ، وجاء الليل مزجنا بالنار وبالجسد الألوان ورسمنا ورسمنا نهدين ووجها كان الصوت وغيفا أسود ، كان الليل أنينا –

(1)

قيس مجيد المولى (لغة ادونيس) صحيفة الزمان / 5/ 12/ 2008 ملحق ألف ياء.

والقمر' الشاحب' مكسور في بيت من خشب في حي الميدان(١)

تأتي كلمة (النار) لتدلل ولتعمق معنى الحياة، وسط الحراب، فكما ان النار تلازم الموت، لتنبعث الحياة من خلاله. فهنا وجدنا علامات تدل على الخواء والألم ف (الخبر الاسود - انكسار القمر - بيت الحشب..) كلها علامات تدل على الانزلاق نحو الموت، هذا الموت التي يمر به عبر جسر (النار) ليتحول كالعادة من جديد الى حياة، والمقطع يصور تجربة جنسية بين صوتي القصيدة (الصوت الاقوى - صوت المتكلم - والصوت الاضعف - الصوت المحكي عنه بصيغة الغياب) بالرغم من ان هذه الممارسة الجنسية تمارس في بيت متواضع (في بيت من خشب في حي الميدان)، تبقى / النار/ هي المؤشر والعلامة على الحياة.

النار وتواردها على النص الشعري عند ادونيس، هي رموز للخلاص والبعث، ومن هنا نعرف ان امكانية الشاعر الابداعية هي التي تمنح الكلمة رمزيتها وشعريتها (2)، وادونيس قد كرس هذا الابداع بذوقه المتميز الذي تميز عبر كلمة شفافة وذات اغراء لشهوة القراءة، والتي يجبر المتلقي على التواصل لحو قراءة ضير منقطعة لقصائده المستندة الى خصائص الحروف، كرموز، والى الأعداد كرموز، والى القوافي كرموز،

(2)

<sup>(</sup>l) الصدر نفسه.

الاعمال الشعرية الكاملة (المجلد الاول) ص 39

وهي بمجملها رموز فلسفية باطنية، تمتّ لإخوان الصفا بصلة، وقـد فـكّ شيفرتها الشيخ عبدالله العلايلي في كتابه ((المعرّي ذلك المجهول)).

لا ينبثق الشعر لدى أدونيس من مكان ما بين القلب والحنجرة، بل من مكان ما بين «العقل» واللغة... حتى كأنـه يريـد أن يحيـا ويمــوت ويولد ويفكّر ويتناسل ويتوالد، يعشق ويسعد ويتألم بالكلمات.

إن سيرة الزمن (الأدونيسي) هي عينها سيرة الكلمات، وصورة النرمن صورتها، وقد ابتكر لذلك «معجماً»، وأطلق عليه تسمية «معجم»، فهو في الجزء الأخير من كتاب «ورّاق يبيع كتب النجوم» يعرّف مفردات من كتاب الكون، من مشل «الوردة»، «الرياح»، «الغيوم»، «الشمس»، «القمر»، «حرب»، «كذب»، «وجه»، «أيسن»، «امرأة»، «قرون الماعز»، «النهر»... الخ.

وهو بذلك يعيد اكتشاف الكائنات (كمعان) من خلال الكلمات (كلغة)، والصور (كتشابيه وُممثلات...)...

وبذلك، يكون أدونيس قد قدّم غيب المعنى، بمادة الكلمة والصورة. (لنتأمّل عنوان إحدى مجموعاته السابقة: «موسيقى الحوت الأزرق»). يقول في نص بعنوان «وردة المادة»: «غيب، لكي أحسن رؤيته، ألامس وجهه بوردة المادة» (من مجموعة «ورّاق...») (1) أعتقد أن التلاعب في الكلمات من خلال التناقضات الإيجابية هو صراع ما بين الكلمة والكلمة نفسها، يؤدي بالنتيجة الى هذا التكافل العجيب من الصياغة في الشكل والمضمون.

<sup>(1)</sup> سعيد بن زرقة، الممدر السابق، ص 299

حيث يتولد للقارئ بان مزايا الكلمات تتوحد فيما بينها حتى ولو كانت هذه الكلمات متنافرة، أدونيس صنع لنا وما زال يصنع لنا أفق المعنى وثراء اللغة.

### (البار) (الثالث

## نماذج موازنة بين الشاعرين

### (المبحث (اللال

### التشيابه والاختيلاف

#### الاختلاف ما بين الشاعرين لتوظيف صورة الرأة

- أختلف السياب عن أدونيس بتوظيف صورة المرأة، فالسياب كان صريحا بعض الشيء من حيث مخاطبة كل أمرأة باسمها المصريح، عكس ادونيس الذي كان لايبوح لنا بأسمائهن الصريحة، المرأة عند أدونيس كانت كائنا أنثويا فقط، لم يكن أدونيس يخاطب امرأة معينة الا ما ندر.
- السياب كان متعمقا بالبحث عن امرأة، وكان هذا البحث متقصدا ومبالغا فيه بعض الشيء وهذا البحث هو ما أوصله الى تكثيف تلك الصورة بقسميها التقليدي والرمزي، نتيجة الظروف التي مر بها الشاعر، فالفقر والحرمان واليتم والمرض وهيأته الشكلية غير المجنذة بعض الشيء، وغيرها من العوامل ما جعلته يتعمق في البحث عن امرأة تعوضه هذا الحرمان.

أما أدونيس فكانت المرأة عنده كائنا أسمه الوجود، فلا وجود للحياة بدون امرأة، أيا تكون هذه المرأة حتى ولو كانت بعيدة عنه، حتى ولو كان لا يعرفها، فوسيلة البحث وأن وجدت لديه فهي غير مقتصدة.

• أدونيس جعل من كلماته مكشوفة وواضحة، فالأنوثة كانت مفضوحة لديه، أكثر ما تكون، أما السياب فكانت كلماته أقل انكشافا، والأنوثة بكل معانيه كانت ذات إيجاءات غير مكشوفة وغير عارية مثلما فعل ادونيس.

وصف المرأة ككائن جسدي كان عند ادونيس وصف دقيقا جدا، فالمرأة كانت عنده كائن وصفي، ادونيس كان يتلذذ بوصفه للمرأة، فهو لم يتخلى عن أي جزء من أجزاء جسمها بوصفه إليه، المرأة عنده هي أجزاء أنثوية مقطعة ابتداء من القدم إلى الوجه:

ابطكر

تتزين بغابة من الضوء.

أما السياب فكان وصفه للمرأة وصفا مرتبطا بالحدث الممزوج ما بينه وبينها، ما بينه وبين الأشياء، لا ما بينه وما بين اجزاء الحسد:

> ومن الذي جعل النساء دون الرغيف، فلا سبيل الى الرغيف سوى البغاء؟ الله – عز وجل – شاء ألا يكن سوى بغايا أو حواضن أو ماء أو خادمات يستبيح عفافهن المترفون أو سائلات يشتهيهن الرجال الحسنون!!

تكلم ادونيس عبر لسان المرأة، وكان يبوح بلغة عارية عن ما تريده
 المرأة من الرجل، يقول على لسانها:

المرأة:

أشتهي، أتعذب، أرضى، وأرفض ما كنته.

أتخبط، هل تنتهي طريقي؟ ومنفاي؟ أقصى وأعمق ُ

مما يُخيل. ها أتدرب ُ حتى أسن الخطيئة – أيامها وأعمالها،

وأدرب أظفارها

كي تمزق وجه البداية. لكن

ما أقول لطفلى؟

هل أقول لطفل*ي* 

أنت مني، ولكن

قلقي فيك أني أحب ُ وأصبو

وأعشق ُ جسمي وأهفو الى عاشق,

يكون ُ صديقا

وهذا لم يحصل عند السياب، هو تكلم على حالها لكن بلسانه، لا على لسانها هي.

لغة السياب كانت لغة أقل أنوثة من ادونيس، فكلمات السياب كانت تؤثث لشكل ومضمون أكثر قوة وأكثر مزجا ما بين الأشياء بصور لغوية ترتكز على بث المناجاة مرة، وعلى صقل المضمون كفردات رجولية مرة أخرى، اما ادونيس فكانت كلمات أنثوية خالصة حتى مع خطابه المباشر أو غير المباشر مع المرأة.

فكان خطابه خطابا أنثويا في أكثر الاحيان.

#### التشابه في توظيف صورة المرأة بين الشاعرين

هناك تشابه واضح ما بين السياب وادونيس، فكلاهما وظُف صورة المرأة في قصائده بـصورة وأخـرى، إلا ان كـل شـاعر كـان يمتلـك الحس الإدراكي لما يفعله عبر قصائده.

كانت بعض التعبيرات الوصفية متشابهة بعض الشيء بين الشاعرين، فالسياب كان يصف المرأة بانها:

كأن أفريقية الفاترة الكسول أنهارها العراض والطبول وغابها الثقيل بالظلال والمطر وقيظها الندى والقمر تكوّرت في امرأة خليعة العدار رضعت منها السمّ واللهيب قطرت فيها سمّك الغريب...

في هذه الصورة مثلا يقرن المرأة بأنوثة مكشوفة يمـزج بهـا الـــسم واللهيب، وهذا وصف ربما يدل على ان المرأة في مرحلة من حياته كانـت تمثل الموت.

أما ادونيس ربما يتشابه مع السياب في ذلك الوصف، يقول:

انها امرأة نصفها رحم وجماع

والبقية شر هكذا وسموها هكذا وصفوها

ادونيس يقسم المرأة بوصفه الى قسمين، قسم رحم وجماع، والقسم الآخر هي شر، وأعتقد ان التشابه واضح بين الساعرين، الا ان ادونيس كان يتكلم بالشمولية، اكثر من السياب الذي كان يتخذ من الأشياء حسب المرحلة التي تحر به.

# المبحث الثاني

## الصبور الشعبرية

ان الاستعارة، التشبيه، الكناية، الجاز، المصور البلاغية بمختلف أشكالها وكذلك الرموز وغيرها، هي النسيج الذي يلف الحياة اليومية أو الخيوط التي تربط بين انسجتها، والتي من شأنها أن تنضخم أصواتها الخفيضة.

اذا تكلم الأنسان عن (التاج) فهدا يعني أعطاء صورة بلاغية حيث يستعمل الجزء للتعبير عن الكل، ينطبق الشيء ذاته على قولنا (كل الأيادي موجودة على ظهر المركب) ان تأريخ الفكر يمشل تأريخ وأتماط ونماذج الاستعارات المستعملة فيه، يمكننا على سبيل المثال الى العالم على انه ((جسد من صنع الرب)) أو ((نوع من الآلية))، ((كاثن حي جبار))، ((نص لا يسير الأغوار)) أو ((ستار من الوهم)) ان النفس هي ((روح خالدة)) انها ((تفتيح في الغدة الصنوبرية)) ((الشبح الذي داخل الآلة)) ((العملية التي لا يمكننا السيطرة على ذاتها)) ((حالة ذهنية)) ان البحث المستمر عن صورة مناسبة ((لولب مزدوج)) مثلا، بدلا من ((مثلث مقلوب)) – يعني استمالة العالم لكي يكشف عن أسراره (أ) والأسرار لا تأتي الا بالحاولة والتقصي عبر اللغة المتكاملة الرصينة، وهذا ما وجدناه لدى الشاعرين في توظيفهما لصورة المرأة.

<sup>(1)</sup> مقال لتيري ايفلتون، ترجمة مصطفى ناصر، مجلة الثقافة الاجنبية، العدد 3 - بغداد 2008

#### الاستعارة

هي صورة كلامية تختلف عن التشبيه في حالة حذف كلمة المقارنة فقط، وهكذا يكننا إن نقول بدلا عن (عيونها تشبه النجوم) نقول في الاستعارة (عيونها نجوم) (2) ويحدد عبد القاهر الجرجاني الاستعارة بانها ((فالاستعارة أن تريد تشبيه الشيء بالشيء، فتدع أن تفصح بالتشبيه وتظهره وتجيء الى اسم المشبه به فتعيره المشبه وتجريه عليه، تريد أن تقول: رأيت رجلاً هو كالاسد في شجاعته وقوة بطشه سواء، فتدع ذلك وتقول رأيت اسدا، وضرب آخر من الاستعارة وهنو ما كنان نحو قوله: أذ اصبحت بيد الشمال زمامها، هذا الضرب وإن كان الناس يضمونه الى الاول حيث يذكرون الاستعارة فليسا سواء، وذلك انـك في الاول تجعـل الشيء ليس به، وفي الثاني للشيء الشيء له)) (3) ولقد جاءت نظرية آ.آ. ريتشاردز في المعنى ترتكز على التفاعل فهو ((يرى ان الأستعارة عبارة عن فكرتين اثنتين عن شيئين مختلفين تعملان خلال كلمة أو عبارة واحدة تساندهما معا، ومعنى هذه الكلمة او العبارة هو الناتج عن تفاعلهما))<sup>(4)</sup> وكذلك تطرق جان كوهن وهمو ينظر ان للانزياح صفة الابتعاد عن استعمال الاستعارة القريبة في الشعر الحديث، فيقول (الاستعارة غاية الصورة، فالانزياح التركيبي لم يحصل الا لأجل اثارة الانزياح الاستبدالي، الا ان الاستعارة الشعرية ليست مجرد تغيير في المعنى، انها تغيير في طبيعة او نمط المعنى المفهومي الى المعنى الانفعالي) (5) وهـذا مـا يـدلل على ان

<sup>·</sup> جاكوب كرج، ترجمة رياض عبد الواحد، مقدمة في الشعر، 25 - بغداد 2004

<sup>(3)</sup> دلائل الأعجاز: 53

<sup>(4)</sup> عبد العزيز ابراهيم، استرداد المعنى (دراسة في ادب الحداثة) ص 104/ بغداد 2008

<sup>(5)</sup> المهدر نفسه، ص 85

الاستعارة لا تعطي تغييرا جزئيا للمعنى فقط، وانما تعطي حالـة تغيريـة شاملة لها.

ولما كانت الاستعارة طريقا للأنزياح فأن الدرس النقدي عند اهل الحداثة قد نظر الى الاستعارة على نوعين الأول البسيطة أو الاولية، وقوامها المتشابهة دون علاقة الشبه، وهذه شائعة في شعرنا لما قبل الحداثة، والثاني – المركبة التي تعتمد نقل دلالة الشيء الموضوعة له الى شيء آخر لم تكن له مما يخلق افقا للتأويل تخرج الدلالة عن قصدها المعنوي، وتنتهي في النص الشعري الى الغموض، يقول السياب في قصدة (سلوي):

ظلام الليل أوتار يدندن صوتك الوسنان فيها وهي ترتجف، يرجع همسها السعف وترتعش النجوم على صداه: يرن قيثار بأعماق السماء. ظلام هذا الليل أوتار! (6)

الشاعر هنا يوظف صور بلاغية ومنها الأستعارة جاءت عبر توظيف لغوي ذكي، جاء توظيف هـذه الـصور بتعبير حكـائي مباشـر (وترتعش النجوم على صداه: يرن قيثار....) .

الشاعر يجعل من شيئين نختلفين يتلاصقان مع بعض في المصورة والإحساس، أما من حيث أدوات التعبير المشعري، فقد بقي من إسهام السياب الكثير في هذا الجال.

103

<sup>(6)</sup> ديوان الشاعر السياب، ج 1، قصيدة سلوى، ص 678

فقد أكد بتميّز قاموسه اللغوي في قدرة النص الشعري علمي إقامة عالمه اللغوي المكتّف الذي يصبح فيه القاموس الشعري لصيقًا بعالم المعنى، بينما يصبح جرس الكلمات ترجيعًا لما تنطوي عليه من رؤى وإحالات.

فالقارىء يستمتع بالقصيدة الجيدة لما تقدمه له من تجربة، لكن تلك التجربة لا تتكشف في تألقها الكامل إلا من خلال وحدة المبنى والمعنى وتضافر الجرس والقاموس والرؤية، وقد حقق السياب من خلال هذا التضافر خاصية أخرى بقيت في وجدان القصيدة العربية من بعده، ألا وهي أهمية علاقات التجاور بين الكلمات، ذلك لأن تلك العلاقات بما فيها من تألف أو تنافر أو تواز أو جدل هي أداة مهمة من أدوات إشراء القاموس الشعري وتوليد الإيجاءات والدلالات في القصيدة الحديثة، فلم تعد المفردة مقصودة لذاتها على الرغم من كل الجهد المبلول في انتقائها؛ ولكن بسبب مقصودة لذاتها على الرغم من كل الجهد المبلول في انتقائها؛ ولكن بسبب ما تداخل فيها من علاقات لا تحدد معنى القاموس الشعري كله ونوعية النغمة المرتبطة بها أو الحالة النفسية التي يوحي بها (٢٠).

وهذا ما رأيناه ايضا عند أدونيس، فقد تميّز قاموسه اللغوي هـو الآخر في قدرة النص الشعري على إقامة عالمه اللغوي المكثف الذي يـصبح فيه القاموس الشعري لصيقًا بعالم المعنى لكن بلغة أقل مباشرة مـن الـصور التي استعملها السياب في الصورة السابقة، يقول ادونيس:-

والنساء ارتحن في مقصورة ينشلن الليل في آباره

(7)

صبري حافظ، النناص وتحولات الشكل في بنية القصيدة عند السياب، ص 163

ويحيطن السماء ويغنين علي لهب ساحر مشتعل في كل ماء

وهذا التغريب في الاستعارة جعل الكثير من النقاد من منأى من شعر الحداثة حتى قيل على لسان احدهم: - (ان شعراء القصيدة الجديدة، ينهلون من ينابيع الهوية بمقدار، ويغرفون من متاهات الضياع بلا حدود.. ذلك، عندما يدخلون عالم لغته الجازية بما فيها من كنايات واستعارات وتشبيهات وحذف زياداة وتقديم وتاخير وحمل على المعنى وتحريف وتمثيل وقلب وتكرار واخفاء واظهار وتعريض..)

تكون محصلة استرداد المعنى تـشردم المعنى ذاته مـا دام (القارئ،أي قارئ لا يفسر النص بطريقته فقط بل انه ينتجه ويعيد كتابته) على رأي التفكيكيين والعذر في ذلك (ان النص ليس مغلقـا، ولا يقـاوم الاغلاق فقط بل انه لا وجود له) (8).

### التشبيه

هو صور كلامية تستعمل بعض الكلمات مثل (الكاف) أو (يشبه) لتظهر المقارنة كأنه حدثت فعلا<sup>(9)</sup> فالشاعر قد يبلغ من القمة من خلال الربط أو التشبيه لان (الاشياء يختلف بعضها عن بعض ويشبه بعضها عن بعض، والشاعر يربط بينهما، فأن اشتد الشبه أو العلاقة

<sup>(8)</sup> عبد العزيز ابراهيم، المصدر السابق، 167

<sup>(9)</sup> جاكوب كرج، المصدر السابق، ص 28

انعدمت الثنائية، واذا استشرى الخلاف انعدمت الرابطة) اداته التي تبرر صنيعه هو منطلقه الذي يسمو على منطق العقل، منطق المعنى القائم على بنية رمزية واحدة باعتبار ان المعنى نشاط انساني رمزي اداته اللغة الموصلة بين الأنا والاخر<sup>(10)</sup>.

امتاز شعر السياب بالجودة الفنية وإتقان القصيدة، ولقد ذكر نقاد الأدب ان العوامل التي حدت بالسياب الى إتقان الشعر، عديدة منها اليتم المبكر، والمعاناة الطويلة من المرض والعوز المالي، والاضطهاد السياسي، وحرمانه من جو للحريات التي يجب توفرها في حالات الإبداع، واطلاعه على ثقافتين هما العربية التي تمثل التراث، والانجليزية التي تمثل المعاصرة، وقد استطاع أن يحافظ على الاتجاهين بشعره، اهتم باللغة اهتماما كبيرا، كما اعتنى بالموضوع، ولقد عبرت قصائده عن معاناة الجماهير العريضة، تحت خط الفقر في بلاد من اصرق البلدان وأشدها غنى وأعرقها حضارة وتمدينا، وهو يستعمل الرموز في شعره وأشدها غنى وأعرقها حضارة وتمدينا، وهو يستعمل الرموز في شعره كثيرا / فالمومس العمياء وحفار القبور قد ترمز الى قسوة الحياة وسوادها الفاحم على ذوي النفوس الفقيرة التي وجدت نفسها في حاجة لاتستطيع الوفاء بها

امتاز شعر السياب بالتشبيه، واستعمال الحروف لـذلك الغـرض بكثرة، وهو يجعل المشبه مشبها به، ويكثر من الاستعارات

> (وترقص الأضواء..... كالأقمار في نهر يرجه المجداف وهنا ساعة السحر

<sup>(10)</sup> عبد العزيز ابراهيم، المصدر السابق، ص 175 106

كأنما تنبض في غوريهما النجوم وتغرقان في ضباب من أسى شفيف كالبحر سرح اليدين فوقه المساء دفء الشتاء فيه وارتعاشه الخريف

والموت والميلاد والظلام والضياء، ويستعمل حرف الــواو لــذكر الأضداد التي يحفل بها شعره، لهذا أطلق النقاد واو السياب

> كان أقواس السحاب تشرب الغيوم وقطرة فقطرة تذوب في المطر وكركر الأطفال في عرائش الكروم ودغدغت صمت العصافير على الشجر أنشودة المطر انشودة المطر(11)

وقد سعى السياب الى استعمال التشبيه والأشارة والتوظيف الدلالي لدلالاتها في شعره عبر رموز الحب والعذاب والموعظة من الواقع كونها تفيد التجربة غنى وشمولا، بما تعطيه من دفق انساني، فكان يجعلها تعبر عن عذابات معاصرة، بحيث يتضح فيها اكتمال التجربة الفنية ايقاعا ونسيجا(12) يقول:-

<sup>(11)</sup> صبيحة شر، صفحة شخصية في الانترنت

<sup>(12)</sup> عبد الرضا علي، الاسطورة في شعر السياب، ص 45، بيروت 1978

كأن مقلتي '، بل كأنني انبعثت ' (ارفينوس) تمصه الحراثب الهوى الى الجحيم فيلتقي بمقلتيه ِ، يلتقي بها، بيورديس: آه يا عروس يا توأم الشباب، يا زنبقة النعيم (13)

هنا كان تشبيهه باورفيوس، وتشبيه حبيبته بيورديس ليس غريبًا، فكل من السياب و(افورفيوس).

كان قد ابتنى طريقه بالحنين والفناء حتى فتحت لهما اغانيهما مغالق الفناء (14) وكادت يكتمل التعبير الحسي والمصوري لتلك المعاني عبر حناصرها البلاغية، فثمة خطابات مباشرة وأخرى غير مباشرة يؤثثها المدلول اللغوى في ذلك السياق.

أما ادونيس فاستعمل التشبيه بصور وإيحاءات مكثفة، يقول:

-1

بدأت حياتها نارا مفردة ولن يكون لرمادها شبيه

ب

حبها، صيغة ماضية لا تحاور الا المستقبل

ت-

أرتجف الضوء حول جدران بيتها

<sup>(13)</sup> ديوان الشاعر، ص 191 (دار جدي)

<sup>(14)</sup> عبد الرضا على، المصدر السابق، ص 45

حين التطم باطرافي.. حقا، ليست الروح هي التي تتذكر، بل الجسد

رف-

حب --

صدر مفتوح،

لكن للصدر صوت كأنه

لهجة بائدة

ج –

حب ---

عبودية تنسكب حرة

من اباريق ابدية (15)

هكذا يحاول ادونيس ان يقدم صورة التشبيه عبر مكونات ذاتية يختارها بطابع انثوي شفاف (صدر مفتوح... للصدر صوت كأنه لهجة بائدة) انها صور بلاغية يكرسها الشاعر عبر نظامه الخاص. هذه نماذج بسيطة من الصور الشعرية المستعملة لدى كل شاعر.

ديوان تأريخ يتمزق في جسد امرأة، ص 11 109

## رسائل السيّاب إلى أدونيس تقديم

تخرج الرسائل المتبادلة بين الأدباء عن أن تكون ذات طبيعة شخصية محض كلتي للمراسلات بين سواهم من الناس. فرسائل المبدعين - ولاسيما الكبار منهم - لا يشغلها الحيز الذاتي إلا بحدود موجزة، لتخرج بعده إلى مجالات ذات طبيعة معرفية وإبداعية، وتفصح عن مناقشات مهمة في الجال الأدبي الذي يشغل المرسل والمرسل إليه معاً.

وإذ لا تكون تلك الرسائل بأدنى من المستوى التعبيري والموعى الثقافي المتحققين لكل مبدع منهم، وبما يشكل سمات شخصيته وأسلوبه الكتابي واهتماماته الذاتية والعامة، فإن السمة اللافتة فيها أنها تقدم صاحبها من دون أية ادعاءات غير تلك التي هي أس شخصيته وتفوهاتها المباشرة، وسجيتها الحقيقية التي ربما غلفت - حين يكتب ذلك المبدع سواها من كتاباته - بمشيء من التزوييق والتخيّر اللفظي والفذلكة التعبيرية. ومرد تلك البساطة والتناول القريب أن أياً منهم - وهو يكتب تلك الرسائل - لم يدر بخلده أن سيأتي اليوم الذي ستصبح فيه رسائله مشاعة، يقرأها الكثيرون، وهو الذي كتبها مؤتمناً إياهـا شــجونه وشــؤونه التي يبثها لشخص واحد من أصحابه الأدباء(16) وهذه الرسائل المهمة تدل على منطلقات ايدولوجية تنطلق من مفهوم التعبير الحسى والوصفي الشخصي لدى المرسل والمرسل اليه وهذا ما لاحظناه في قصائد السبياب الى ادونيس والسي اخترنـا واحـدة مـن تلـك الرسـائل، لتكـون انموذجــا لرسائل السياب الأخرى.

<sup>(16)</sup> د. على حداد، مقال في صحيفة المؤتمر، العدد 1720، 2008

### رسالة السياب الى ادونيس

((أخي العزيز أبا أرواد- أدونيس

أفرحتني رسالتك كثيرا، لأنها جاءت من أعز صديق علي بعد طول احتجاب، ولأنها حملت لي أخبارا طالما تمنيت حدوثها. حرام يا أدونيس أن تطير الزرازير في سماء الشعر وتبقى النسور مطوية الأجنحة لأسباب هي ليست، في الحق، أسبابا لولا التجني والتزوير صحتي تتحسن تحسنا بطيئا غاية في البطء. لكنه تحسن على كل حال. وآمل أن تتحسن إلى حد يسمح لي بالجيء إلى بيروت في هذا الشتاء لا أكتب الآن شيئا. أنني أمر في فترة ركود، بعد فترة النشاط المحموم في إنكلترا حيث أنتجن (منزل الأقنان) الذي نسر -وسأرسل نسختك منه حالما تصلني النسخ المخصصة لي عن قريب- وديوانا لعله سيكون خير ما أنتجت حتى الآن ما زال ينتظر الناشر وبهذه المناسبة: كم يدفع شريف الأنصاري في هذا الديوان؟

ما زال الطعم الحلو الحاد الذي تركته قيصيدتك (النسر) تحت لساني حتى الآن أكتب قصائد على مستواها: انك ابتدأت - من حيث الشهرة خارج نطاق جماعة (شعر) منذ الآن. وسوف يخلو لك الميدان، فلا منافس، منذ أول قصيدة تنشرها بعد انفكاك من دار (شعر). وهنيئا لشعر بشعرائها الباقين (ماء إلى حصان العائلة) وهلمجرا

هل قرأت الشتائم التي كالها لي شاعر عراقي فاشل على صفحات مجلة الآداب؟ لن يلحقوا بنا مهما شتموا، فليشتموا ما شاء لهم القلم. إننا مؤمنون بقيمة عليا هي الشعر والحق والجمال لا برضا فلان أو علان.

تحياتي لكافة أصدقائنا المشتركين. تحية أم غيلان وغيلان إلى العائلة الكريمة والى أرواد خطيبتي التي في لبنان كما يسميها غيلان ودم لأخيك الذي يجبك شاعرا عظيما وانسانا أعظم)) (17).

## انطباعات أدونيس حول السياب

((بدر شاكر السياب من شهودنا الأول على الحضور: ولادة محتوى جديد، وولادة تعبير جديد من دلائل هذه الشهادة رفض الفصل بين التعبير والحياة، الشكل والمحتوى تجربة السياب مع ذلك، ريادة، بدءا منها ومعها أخذ ينشأ للشعر العربي الجديد وسط تعبيري جديد.

هذه المفاجأة في شعر السياب، فعالة،. فمشعره مسكون بهاجس التواصل مع الآخر بهاجس التغيير. يلتزم ويكافح، يريد أن يحقق وعيه الجديد، في الإنسان والحباة يريد أن يعيد الـزمن الـذي أوقف التقليـد إلى مسيرته، أن يطلق في مجاري إيقاعه الجديد.

هذه الفطرة هي التعويذة التي يحملها الـسياب في حياتـه وشـعره لكي يتغلب على الفقر والجوع والعبودية والظلم.

كان السياب في بداياته يطلب الموت، وهـو في نهاياتـه ينتظـره، يدعوه بشيء من الياس، خاضعا للسعادة الأبدية التي سميها القبر.. لقـد هرم المغني)) (18).

رسائل السياب، جمع وتقليم ماجد السامرائي، دار الطليعة / بيروت

<sup>(18)</sup> عجلة الكلمة- العراق- السنة الثالثة- عدد 2 كانون أول 1970

### صور السياب وأدونيس:-



صورة تجمع السياب وأدونيس وأنسي الحاج وليلى بعلبك في أحد مطاعم بيروت

السياب مع الشيخلي السياب الاول من اليسار



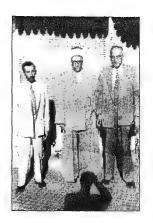



السياب الأول من اليسار



الماغوط جالساً على الأرض (الى اليمين) في احدى جلسات ، شعر والى جانبه يوسف الحافل، ادونيس، أنسي الحاج، ادفيك شيبوب وجميل جبر









ادونيس

#### المسادر

- 1- د.ابراهيم خليل، مدخل لدراسة الشعر العربي الحديث، ط1
   عمان 2003
- 2- د. احلام حلوم، النقد المعاصر وحركة الشعر الحر، ط1 دمشق
   2000
- -3 بدر شاكر السياب، ديوان شناشيل ابنة الجلب، ط3 دار الطليعة
   بروت 1967
  - 4- جلال الخياط، الشعر والزمن، بغداد 1975
- حاكوب كرج، ترجمة رياض عبد الواحد، مقدمة في الـشعر، بغـداد
   دار الشؤون الثقافية 2004
- معيد بن زرقة، الحداثة في الـشعر العربي، ادونيس نموذجا، ط1
   بيروت 2004
- سامي مهدي، افق الحداثة وحداثة النمط (دراسة في حداثة مجلة (شعر) بيئة ومشروعا ونموذجا) بغداد 1988
  - 8- عبد الجبار عباس، السياب، بغداد / دار الشؤون الثقافية ب.ت
- 9- عبد العزيز ابراهيم، استرداد المعنى (دراسة في ادب الحداثة) بغداد - دار الشؤون الثقافية - 2006
- -10 د. عبد الكريم راضي جعفر، مفهوم الشعر عن السياب، بغداد دار الشؤون الثقافية 2008
- 11- د. عبد الكريم حسن، الموضوعية البنيوية دراسة في شعر السياب،
   ط1 1983 بيروت

- 12- د. عبد العظيم رهيف السلطاني، فسحة النص النقد المكن في النص الشعرى الحديث، ط1 2006 ليبيا
  - 13- عبد الرضا على، الاسطورة في شعر السياب، بيروت 1978
- 14 صبري حافظ، التناص وتحولات الشكل في بنية القصيدة عنـ السباب
- 15- د.حمادي الطاهر، د. علي جواد الطاهر، الشعر ومتغيرات المرحلة (الشعر والتراث) معنى الوعي الشعري بالتراث بغداد 1986
  - 16- حسن نجمي، الشاعر والتجربة، ط1 1999 الدار البيضاء
  - 17- د. حبيب ثابت، عشتروت وادونيس (ملحمة شعرية) بيروت
    - 18- غالي شكري، شعرنا الحديث الى اين، دار المعارف / مصر
- 91- طراد الكبيسي، النقطة والـدائرة، بغـداد دار الـشؤون الثقافيـة 1987
  - 20- ديوان الشاعر ادونيس (تأريخ يتمزق في جسد امرأة) ط2 بيروت
- 21- ديوان الشاعر ادونيس (أول الجسد آخر البحر) بيروت 2008 – دار الساقي
- 22- ديوان الشاعر (اهدأ، هاملت تنشق جنون اوفيليا)- بيروت 2008دار الساقى
- 23- محمد صالح عبد الرضا، 27 قبصيدة للسياب بخط يده، بغداد 1990 / البصرة
- 21-رسائل السياب، جمع وتقديم ماجد السامراثي، دار الطليعة / بيروت
- 22- د.طه وادي، جماليات القصيدة المعاصرة، الشركة المصرية، القاهرة 2000، ط1

#### اهم الصحف والمجلات:

- 1- مجلة الكلمة- العراق- السنة الثالثة- عدد 2 كانون أول 1970
- المثقف العراقي، مقال حكايات عن السياب، فوزي معاشي،
   2008 / 1 / 2808
  - 3 عجلة ديوان العرب، د. فاروق مواسى، 10 − اب 2006
    - 4- جريدة الاخبار، الاربعاء 10 / كانون الثاني 2007
- حصيفة الزمان نعيم عبد مهلهل، مقال (ماتركه مطر السياب في باب الشعر)، ملحق الف ياء
- 6- مجلة الثقافة الاجنبية مقال لتيري ايفلتون، ترجمة مصطفى ناصر،
   العدد 3 بغداد 2008
  - 7- مجلة العربي الكويتية، الخميس يناير 2004 / العدد 542
  - 8- د. صحيفة المؤتمر البغدادية -على حداد، العدد 1720، 2008
- 9- صحيفة الزمان العراقية قيس مجيد المولى (لغة ادونيس) / 5/ 2008 ملحق ألف ياء
  - 10- عجلة الدليل العدد 1-السنة الاولى ايار 2004

# Sorat AL-Marah **Bain AL-Sevab Wa Odonis**

# محورة للحرأة بين السياب وأدونيس

أثير محسن الهاشمي جامعة القادسية - العراق

حاولت في هذا الكتاب أن أتطرق إلى مضمون (الرأة) وكيفية توظيف هذا المصطلح أو العنصر في الشعر. واتخذت من شعر بدر شاكر السياب وأدونيس أنموذجا أحاول فيه دراسة الصور الفنية التي استعملها كل شاعر في قصائده.

وحاولت أن اخرج من الإطار الكلاسيكي القديم لدراسة أي عنصر أو أي ظاهرة على شكلها التقليدي الى إطار جديد وشكل جديد.

ان دراسة صورة المرأة لكلا الشباعرين كانت متشابهة بعض الشيء الا أن البيئة والظروف رما اختلفت بعض الشيء عند الشاعرين لهذا جاءت القصائد مختلفة في الشكل والمضمون أكثر ما تكون متشابهة.

الكتاب جاء بإطار خاص مر بمراحل فحسيد صورة ألمرأة في قصائد الشاعرين فالسياب مثلا جسد هذه الصورة من خلال تنوع لأحداث حياته التي مربها. فكانت المرأة بالنسبة اليه هي مفتاح للخلاص. وأسطوانة لا تكف عن الدوران.

> أما ادونيس فكانت المرأة و للوصف الأنثوي المرأة عند ا الجسد الأنثوى ذات الأغراء الدائمة في خياله.

200 حىة



إزيد - شارع الجامعة - بجانب البتك الإسلامي בומנים, דרדיציעי דרף - בונטו דריצרים/ ביי هاکس، ۱۰ ۲۷۲۹۹۹ ۲۲۲۰۰ - صندوق البرید، (۲۲۹۹) الرمزي البريدي: (٢١١١٠)

البريد الإلكاترونيء www.almalkotob.com

جدارا للكتاب العالمي للنشر والتوزيع الإدن - الميداري مقابل عبارة همرة القدس



09